

ا فالمحموم الأولية في الأولية في ألف المحمودة في المح

عَلَيْنَا لِخُذَتِهِ الْمُعَالِّذِينَ لِمُعَالِّهُ عَلَيْنَا لِمُعَالِمُ عَلَيْنَ الْمُعَالِمُ عَلَيْنَا فَعَل

الأستاذ المشارك يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة بالرياض قسم أصول الفقة

هاتف: ۲۳۱۹۵۱۲

كلية الشويعة بالرياض ص . ب (٥٧٦١) الرمز البريدي (١١٤٣٢) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله.

الحمد الله حمد الشاكرين على ما أسدى من نعم ووفق إليه من خير، بيَّن لنا طريق الخير والنجاة في القدوة برسوله الكريم.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي حدد لنا طريق الحق

وعلى أصحابه الأبرار الأطهار الذين اتخذوا الكتاب والسنة منارا يهتدون بهما ويسيرون على نهجهما في شؤون حياتهم الخاصة والعامة فنالوا بذلك سعادة الدنيا والآخرة.

أما بعد : فإن هذه الشريعة تحمل في أصولها مابه يصح الاعتقاد، وما يرسي من قواعد العدل في الأرض ويحقق المصلحة في التشريع للبشر جميعًا .

لذلك بني علماء الإسلام الفروع الفقهية المنتشرة في كتب الفقه على قواعد أصولية منها ما هو متفق عليها ومنها ما هو مختلف فيها.

ومما احتلف فيه من ذلك : ﴿ أُقِلِ الجمع ما هو؟ ﴾ وقد ترتب على ﴿ ذَا الخلاف اختلافهم في بعض الفروع الفقهية .

فعزمت على أن أتكلم عن هذا الموضوع بكلام يغني عن غيره إن شاء الله . والذي جعلني أختار هذا الموضوع للكلام عنه أسباب من أهمها :\_ الأول : - أنه من مهمات الموضوعات والمسائل كما نص على ذلك العلائي □ حقوق الطبع محفوظة للمؤلف □ 0 الطبعة الأولى 0 🗆 عام ۱٤۱٤ هـ – ۱۹۹۳ م 🗆

٠٥٠ النملة ، عبد الكريم بن على ٧٤ ٢٧ أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الإختلاف فيه تأليف د / عبد الكريم بن على بن محمد التملة ... - الرياض ع . ع . النملة ، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م ردمك ۲ - £2 - ۷۳۸ - ۹۹۹،

١ - أصول الفقه . ٢ - الفقه الإسلامي - مذاهب

أ . العنوان

رقم الإيداع: ١٤/٠٢٤٦ ردمك ۲-۱۶-۷۳۸ ومك

في « تلقيح الفهوم »<sup>(١)</sup>

الثاني : \_ أن أقل الجمع قد اختلف فيه العلماء قديماً وحديثًا كما نص على ذلك ابن العربي في ( المحصول ١<sup>٧٥</sup>)

الثالث : محصول الاضطراب في آراء العلماء فيه كما نص على ذلك إمام الحرمين في « البرهان ، (٢)

الرابع : ـ أن محل النزاع في هذا الموضوع وقع فيه إشكال حيث إن بعض المتكلمين في هذا الموضوع لم يتصور الموضوع لذلك وجدناه يستدل بما هو محل النزاع فلزم توضيح ذلك .

الخامس : أن بعض العلماء يطلقون لفظ ( أقل الجمع ) مع أن هناك فرقًا بين جمع القلة وجمع الكثرة عند النحاة والأصوليين، فالكلام عند النحاة يختلف عنه عند الأصوليين، فلابد من بيان ذلك .

السادس: أن بعض الصحابة أختلف في مذهبهم في هذه المسألة كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وضي الله عنهما وأردت أن أبين الحق في ذلك. السابع: أن بعض الأصولين والفقهاء اختلف في مذهبهم في هذه المسألة كالإمام مالك، وأبي يوسف، والاستاذ أبي إسحاق، وإمام الحرمين، وأبي حامد الغزالي، وابن الحاجب، وأبي بكر القفال الشاشي، وسيبويه، والقاضي أبي بكر الباتلاني، وصيبويه، والقاضي أبي بكر الباتلاني، ومجمد بن شجاع الثلجي، فأردت أن أحقق ذلك.

الشَّامن : .. أن بعض الأصوليين نسب القول بأن أقل الجمع إثنان لجميع الشافعية، وبعضهم نسب القول بأن أقل الجمع ثلاثة إلى جميع الحنابلة وبعضهم

نسبه إلى جميع الأشاعرة، فلزم تبيين الحق في ذلك .

التاسع : - أنه اشتهر أن المذاهب في أقل الجمع تخصر في مذهبين هما : أن أقله ثلاثة وأن أقله إثنان، وهذا ليس بصحيح، بل في المسألة ثمانية مذاهب .

العاشر : - أن بعض الأصوليين جعل الكلام في مسألة الجمع المنكر يتفرع على الكلام في مسألة أقل الجمع وأكثرهم جعل الكلام عن أقل الجمع يتفرع عن الكلام عن مسألة الجمع المنكر ، فأردت أن أبين ذلك، وأحقق فيه .

الحادي عشر: - أن بعض الأصوليين جعل ( التوقف ) مذهباً ونسبه إلى الآمدي وفريق آخر نسب القول بأن أقل الجمع واحد إلى إمام الحرمين فأردت بهذه الدراسة - أن أبين الحق في ذلك .

الثاني عشر: - أن هذا الموضوع وهو ابيان أقل الجمع ماهو ا يحتاج إليه الناس في معاملاتهم الخاصة والعامة وذلك لدخوله دخولاً مباشراً في حياتهم العملية فإليه يرجع التحاكم في كثير من تعبيرات الناس بصيغة الجمع في النذور والوصايا، والأيمان والطلاق، والعتاق، والاقرار والمواريث وغيرها . وكلما كان الموضوع يحتاج إليه كان الاشتفال به وإضاعة الوقت من أجل بيانه أجدى وأنفع في الدنيا والآخرة الثالث عشو : - أريد - بدراستي لهذا الموضوع - أن أربط بينه بين تطبيقانه الفقهية وذلك لأن المقصود من المسائل والقواعد الأصولية هو التطبيق .

الرابع عشر: - أن هذا الموضوع وإن كان أكثر الأصوليين قد تعرضوا له وتناولوه بصورة مختصرة ، غير أن هذا الموضوع لم يبحثه أحد بصفة مستقلة يجمع شتاته، وبحيط بكل ما قيل عنه وله ويبين وجه الحق في كل جزئية من جزئياته ويبين أثر الاختلاف فيه الفرعي والأصولي .

هذه أهم الأسباب التي جعلتني أكتب في هذا الوضوع بالإضافة إلى أني أقصد الاستزادة من العلم عن طريق بحثه وهذا مطلب يسعى إليه كل طالب علم.

ما تقدم يبين أهمية هذا الموضوع ومكانته ويُظهر لنا الحاجة الملحة إلى الكتابة فيه

- 0 -

<sup>(</sup>۱) (ص ۳۵۰).

<sup>. (</sup>TEA /1) (T)

هذا وأسميته :« أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه » وقد قمت ــ تىسهيلا للقاريء ـ بوضع خــطة سرتُ عليها وسلكتها ـ في

كتابة هـذا الموضوع ــ تتكـون مـن ( مقدمة ) و( تمهيد ) و( أثني عشر مبحثًا ) و ( خاتمة ) : –

أما المقدمة : فقد ذكرت فيها اسم الموضوع الذي سأبحثه وأتكلم عنه في هذا تاب،

وذكرت فيها الأسباب التي جعلتنى أكتب فيه ــ وقد سبق ذلك .

كما تشتمل \_ أعني المقدمة \_ على ذكر الخطة التي سلكتها في بحث هذا ضوع .

وذكرت فيها المنهج الذي سأتبعه في الكتابة فيه.

أما التمهيد : فقد تكلمت فيه عن حقيقة العام، وصيغ العموم وحقيقة الجمع

وقسمته إلى أربعة مطالب :-

المطلب الأول : تعريف العام لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني : صيغ العموم ــ باختصار.

المطلب الثالث: حقيقة الجمع.

المطلب الرابع: تقسيمات الجمع.

أما المبحث الأول : فهو في تخرير محل النزاع في مسألة أقل الحمع .

الما المبحث أدول: فهو في حرير محل النزاع في مساله أقل الحمع.

أما المبحث الثاني : فهو في المذهب الأول وهو : أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة وبطلق على الانتين وعلى الواحد مجازًا .

أما المبحث الثالث : فهو في المذهب الثاني وهو أن أقل الجمع تلاتة حقيقة ويطلق على اثنين مجازًا، ولا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازًا .

أما المبحث الرابع : فهو في المذهب النالث وهو : أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ولا يطلق على اثنين لاحقيقة ولا مجازًا .

أما المبحث الخامس : فهو في المذهب الرابع وهو : أن أقل الجمع اثنان فنقة.

أما المبحث السادس : فهو في المذهب الخامس وهو أن أقل الجمع واحدً هيقة.

أما المبحث السابع : فهو في المذهب السادس وهو : التوقف .

أما المبحث الثامن : فهو في المذهب السابع وهو : التفريق بين جمع الكثرة وجمع القلة .

أما المبحث التآسع : فهو في المذهب الثامن وهو : التفريق بين جمع الأزواج وجمع الأفراد.

أما المبحث العاشر : فهو في الترجيح بين تلك المذاهب .

أما المبحث الحادي عشو : فهو في أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع صول.

أما المبحث الثاني عشر : فهو في بيان أن مسألة أقل الجمع هل هي متفرعة عن مسألة الجمع المنكر، أو بالعكس؟

هذا وبعض تلك المباحث تشتمل على عدة مطالب .

أما الخماتمة : فهي تشتمل على خلاصة ماقلته في هذا الكتاب، وأهم النتائج التي انتهيت إليها .

هذا وقد سلكت في كتابة هذا الموضوع \_ على الخطة السابقة منهجاً هو كما : -

أولاً : جمعت المادة العلمية بكل تتبع، ودقة واستقراء تام وذلك من المصادر والمراجع المثبتة في هوامش الكتاب، وفي فهرس المراجع المصادر .

ثانياً : ذكرت المذاهب في هذا الموضوع، مع بيان أدلة كل مذهب، وتوضيح وجه الدلالة من كل دليل، مناقشاً ما يحتاج إلى مناقشة منها، مستنداً في ذلك كله إلى كل النصوص الشرعة وأفوال أهل العلم دون تعصب لمذهب معين، متوخياً في

ذلك الدقة في الفهم والاستنباط.

ثالثًا : نقلت آراء أهل العلم من الأصوليين والفقهاء في كل جزئية من جزئيات هذا الموضوع متوخيًا الأمانة في النقل، والتصوف، والدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها وتوثيق ذلك من كتبهم، أو كتب علماء مذهبهم، ولم ألجأ إلى إحالة قول في مذهب إلى كتاب في مذهب آخر إلا بعد العجز عن وجوده في ذلك المذهب .

وابعًا : اعتمدت في بحث هذا الموضوع على النصوص الشرعية، وما يفهم منها من دلالات دون تعصب لرأي معين، أو تقليد بعيد عن الحق .

خامساً : حرصت على ذكر بعض الأمثلة لكل جزئية من جزئيات الموضوع وذلك لتسهيله على القاريء وجعله أكثر وضوحاً .

سادساً : بينت أن الخلاف في أقل الجمع قد أثر في الفروع الفقهية وضربت لذلك عدة أمثلة كما أن هذا الخلاف قد أثر في مسألة أصولية هي المقدار الذي يجوز أن يخصص العام إليه .

سابعاً : حققت في بعض النقول عن بعض الصحابة، وبعض الأثمة والفقهاء والأصوليين في هذه المسألة، وبينت الصحيح منها.

ثامناً: حرصت على كتابة الموضوع باسلوب ولغة خاليين من التعقيد والغموض، وأحياناً أكرر عرض الفكرة بعبارة أخرى؛ تسهيلا للقاريء ومحاولة لإدخال المقصود إلى ذهنه.

تاسعًا : أشرت إلى مواضع الآيات من السور .

عاشراً : خرجت الأحاديث والآثار مبينا الصحيح منها وغيره، متكلماً عن سند

كل حديث أو أثر إذا لزم الأمر.

حادي عشو: ترجمت للأعلام ترجمة مناسبة مقتصراً في ذلك على اسم العلم ونسبه، وسنة ولادته ووفاته، وأهم مصنفاته.

ثاني عشر: وضعت فهرسا للآيات، وفهرسا للأحاديث، وفهرسا للآثار، وفهرسا للأشعار، وفهرسا للأعلام، وفهرسا للطوائف والفرق والجماعات والمذاهب، وفهرسا للمراجع والمصادر، وفهرسا للموضوعات التي تكلمت عنها في هذا الكتاب.

هذا ماسرت عليه، وما تكلمت عنه في هذا الموضوع . ومع أني بذلت في الكتابة فيه جهدًا لا يعلمه إلا الله إلا أنه لا يخلوا من وقوع خلل وخطأ وسهو ولا بد من ذلك، لأن الكمال لله وحده .

قال بعض العلماء :

وأخيرًا : أسأل العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وان لا يحرمنا من الأجر والمثوبة إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله أولا وآخرًا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

كتبه

د / عبد الكريم بن علي بن محمد النملة
 الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه
 بكلية الشريعة بالرياض
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

رَفْعُ

عبس لارَجِي لانغِنَّ يُّ لأسِلتَمَ لانئِمُ الِفِرد وكريس

# التمهيد

يشتمل على المطالب النالية :المطلب الأول : تعريف العام لفة واصطلاحاً
المطلب الثاني : صيغ العموم ـ باختصار ـ
المطلب الثالث : حقيقة الجمع
المطلب الرابع : تقسيمات الجمع

# المطاب الأول

## تعريف العام لغة واصطلاحا

أولاً : تعريف العام لغة :

العام لغة مشتق من العموم وهو : الشمول والإحاطة(١) وهو \_ أعنى العموم \_ مستعمل في معنيين هما :

١ – الاستيعاب.

٢- الكثرة والاجتماع.

يقال : « مطرعام » و « خصب عام » إذا عم الأماكن .. كلها . أو أغلبها . ومنه قولهم :« عامة الناس » لكثرتهم .

وكذلك القرابة إذا توسعت وكثر أشخاصها : انتهت إلى صفة العموم، فأول درجات القرابة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة وفيها تنتهي وتتوسع وليس بعدها قرابة أخرى، حيث إن سائر القرابات بعد هذه الأربعة فروع لهذه الأربعة، ولهذا انتهت المحرمية التي هي من أحكام القرابة إلى العمومة، ولم تتعد إلى فروعها، ولا نتعرض إلى الخؤولة، لأن الأصل قرابة الأب؛ إذا النسب إلى الآباء(٢)

(١) انظر إرشاد الفحول ( ص ١٩٧)

الأسرار (٣٤/١). (٢) انظر ميزان الأصول (ص٢٥٤)،

# ثانيًا : تعريف العام اصطلاحًا :

لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف العام \_ والمقصود: العموم اللفظي \_ وسبب اختلافهم هذا هو : اختلافهم في شرط العموم وهل يشترط الاستغراق والاستيعاب، أو الاجتماع والكثرة فقط (١١).

فبعض الأصوليين كالبزدوي<sup>(٢)</sup> وأبي زيد الدبوسي<sup>(٢)</sup> وكثير من الحنفية عرفوه؛ بناء على أن المقصود منه الاجتماع والكثرة دون الاستيعاب.

فقال البزدوي في « أصوله »<sup>(٤)</sup> « العام هو: كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء لفظًا أو معنى »<sup>(ه)</sup>.

وذكر قريبًا منه القاضي أبو زيد الدبوسي في ﴿ تقويم الأدلة ﴾ (١٠)،

(١) أشار إلى ذلك السمرقندي في ميزان الأصول (ص٢٥٥)، وعبد العزيز البخاري في
 كشف الاسرار(٣٣١).

(۲) هو: على بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي، كانت وفاته عام (۴۸۲هـ) وصف بأنه إمام في الفروع والأصول، من أهم مصنفاته: أصول الفقه المشهور بأصول البزدوي، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير.

انظر في ترجمته : الفوائد البهية (ص١٢٤)، تاج التراجم (ص٤١)

(٣) هو عبيد الله - أو عبد الله بن عمر بن عيسى، يعتبر من الفقهاء والأصوليين الحنفية
 كانت وقائه عام (٣٩٤هـ)، ومن أهم مصنفاته : تقويم الأدلة، والاسرار، وتأسيس النظر.

انظر في ترجمته: الفوائد البهية (ص١٠٩)، تاج التراجم (ص٣٦)، شذرات الذهب

(۲۲۲۵/۳)، وفيات الأعيان (۲۵۱/۲).

(٤) (٣٣/١) مع الكشف.
 (٥) وراجع كشف الأسرار(٣٣/١) فإن عبد العزيز البخاري قد وضحه وقارن بينه وبين غيره.

- 18 -

(1) (1/101).

والسرخسي(١) في « أصوله »(٢) والخبازي(٦) في « المغني»(٤)

وأما أكثر الأصوليين فقد عرفوا العام بناء على أنه يشترط فيه الاستيعاب والاستغراق<sup>(6)</sup>وهو الصحيح.

واختلف هؤلاء في تعريفه فقال فخر الدين الرازي(٢٠ في ٩ المحصول،(٧)العام هو:

(١) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل وكانت وفاته عام (٤٨٣هـ) وقيل غير ذلك وصف بأنه متكلماً متخلاً مناظراً أصولياً مجتهلياً، وهو يعتبر من أثمة الحنفية من أهم مصنفاته أصول السرخيي، والمسوط، وشرح السير الكبيرغمدين الحسن، وشرح مختصرالطحاوي. أنظر ترجمته : الجواهر المضيفة (٢٨/٢)، تاج التراجم (ص٥٦)، الفوائد البهية

.(1/0/1) (٢)

(٣) هو عمرين محمد بن عمر الخبازي الجندي، كانت وفاته عام (١٩٦هـ) على أرجح الأقوال، وصف الخبازي بأنه كان فقيها أصولياً، بارعاً فيهما وكان زاهداً ناسكاً ، من أهم مصنفاته : المذي في أصول الفقه، وشرحه، وشرح الهداية.

انظر في ترجمته : تاج التراجم (ص٣٥)، الجواهر المضيئة(٣٩٨/١)، البداية والنهاية (٣٣١/١٣)، شذرات الذهب(٤١٩/٥)، الفوائد البهية (ص١٥١).

(٤) (ص٩٩).

(٥)راجع كشف الاسرار (٣٣/١).

(٦) هو محمد بن عصر بن الحسين بن علي الرازي الطبري ،كانت ولادته عام (٤٤هـ) ووفاته عام (٢٠٠٦هـ) وصف بأنه كان فقيها أصولياً مفسرًا، عالماً باللغتين العربية والفارسية، محيطاً بأسلوب الجدل والمناظرة، من أهم مصنفاته : المحصول في أصول الفقه، والمعالم في أصول الفقه والدين، والتفسير الكبير وغيرها .

وانظر في ترجمته: طبقات بن السبكي (٢٨٥/٤)البداية والنهاية(٥٥/١٣٥)الوافي بالوفيات (٢٤٩/٤)، وفيات الأعيان (٢٧٧/١) ، وطبقات المفسرين (٢١٤/٢) للداودي

.(01 (1 / 1/7 / o - 1/6).

اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد

وهو أقرب تعريفات العام إلى الصواب عندي لما سيأتي.

وعرفه أبو الحسين اليصري(١) في ٥ المعتمد ١(١) بأنه ٥: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له ١(١)

وعرفه أبو اسحاق الشيرازي (١) في ( اللمع ) ( ) بأنه ( كل لفظ عم شيئين فصاعداً ) وذكره في ( شرح اللمع ) ( ) بصورة أكثر بيانا فقال: ( هو كل لفظ تناول شيئين فصاعداً تناولاً واحداً لامزية لأحدهما على الآخر ).

(١) هو محمد بن علي بن الطيب كانت وفانه عام(٣٦١هـ)وصف بأنه كان متكلماً أصولياً، وكان يقريء الاعتزال في حلقة كبيرة في بغداد، من أهم مصنفاته: شرح الأصول الخمسة، والمعتمد في أصول الفقه، وكتاب الامامة وأصول الدين، وتصفح الأدلة.

انظر في ترجمته : شذرات الذهب (٢٥٩/٣)، تاريخ بغداد (١٠٠/٣)، وفيات الأعيان ٢٧١/٤).

.(٢٠٣/١) (٢)

(٣) ونقله ابن قدامة في الروضة (٦٦٢/٢)، وابن تيمية في المسودة (ص٧٤٥)

(٤) هو: إيراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزإبادي كانت وفائه عام (٤٧٦هـ)، وصف بأنه كان إماماً محققاً متقاً مدققاً، من أهم مصنفاته اللمع، وشرح اللمع والتبصرة في أصول الفقه، والمهذب والتنبيه في الفقه

انظر في ترجمته وفيات الأعيان (٩/١)، طبقات الشافعية لإبن السبكي (٢١٥/٤) تهذيب الأسماء (١٧٢/٢).

(٥) (ص٦٩).

(7) (۱/۲۰۳).

وهذا قريب من تعريف أبي يعلى<sup>(١)</sup>في « العدة ٦<sup>(١)</sup>حيث قال في تعريفه : « ما عم شيئين فصاعدًا ».

وعرفه الغزالي<sup>(٢)</sup>في ( المستصفى ١<sup>(٤)</sup>بأنه :اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا. وهو قريب من تعريفه له في ( المنخول ١<sup>(٥)</sup>.

وعرفه الآمدي(١٦) في « الإحكام ٥(١٧) بأنه : « اللفظ الواحد الدال على مسميين

(١) هو محمد بن الحسين بن محمد، الفراء، كان إماماً من أثمة الحنابلة، عالماً بالأصول والفروع والقرآن والحديث والجدل، كانت وفاته عام (٤٥٨هـ) من أهم مصنفاته : العدة، ومخصرالعدة في أصول الفقه، وأحكام القرآن، وشرح الخرقي، والمجرد في المذهب وغيرها. انظرفي ترجمته : طبقات الحنابلة(١٩٣/٢)، المنهج الأحمد (١٠٥/٢٠) تاريخ بغداد

.(12-/1) (٢)

(۲۰٦/۲)، شذرات الذَّهب (۳۰٦/۳) .

(٣) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، حجه الإسلام، كانت وفاته عام(٥٠٥)من أهم مصنفاته : المستصفى، والمنخول، وشفاء الغليل، وأساس القياس في أصول الفقه، والوسيط، والبسيط، والوجيز، وإحياء علوم الدين، والأرمين وغيرها .

انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة(٢٠٣/٥)، وفيات الأعيان (٢١٦/٤)، شذرات الذهب (١٠/٤). مقدمة كتاب شفاء الغليل، ومقدمة كتاب إحياء علوم الدين.

.(٣٢/٣) (٤

(ه) (ص۱۳۸).

 (٦) هو:على بن أبى على بن محمد بن سالم التغلبى، أبوالحسن الآمدي، كانت ولادته عام(٥٥٠هـ/ روفاته عام(٦٣١هـ) كان رحمه الله عالماً بالمنقول والممقول من أهم مصنفاته: الإحكام في أصول الأحكام، وابكار الأفكار، والحقائق في علوم الأوائل، والمنتهى وغيرها .

انظر في ترجمته طبقات الشافعية لابن السبكي (٣٠٦/٨) شقرات الذهب. (١٠١/٥) لسان الميزان (١٣٤/٣)، وفيات الأعيان (٣٩٣/٣).

(Y) (Y\T/Y).

فصاعداً مطلقاً معاً »

وعرفه ابن الحاجب<sup>(۱)</sup> في ( مختصره<sup>(۱)</sup> بأنه : ( مادل على مسميًات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة»

وعرفه القرافي (<sup>۲7)</sup>في ( تنقيح الفصول)(٢٠). بأنه : ( الموضوع لمعنى كلي يفيد تتبعه في محاله)

وعرفه الطوفي(°) في « مختصر الروضة)(١) بأنه « اللفظ الدال على جميع أجزاء

 هو عثمان بن عمر بن أبي بكر، جمال الدين المالكي، كانت وفاته عام (٦٤٦هـ)، وصف بأنه كان بارعاً في الفروع والأصول والعربية : من أهم مصنفاته: المختصر في أصول الفقه، والجامع بين الأمهات والكافية، والشافية في اللغة المربية

انظر في ترجمته : بغية الوعاة (١٣٤/٢)، الديباج المذهب (٨٦/٢)، وفيات الأعيان (١٣/٢)؛

(٢)(١٠٤/٢) مع بيان المختصر

(٣) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي المالكي أبو العباس؛ شهاب الدين كانت ولانته عام(٢٦٣هـ) ووفائه عام(٢٦٨هـ) على أصح الأقوال، كان إمامًا بارعًا في الأصول والفقة والعلوم العقلية والمحرفة بالتقسير، من أهم مصنفاته تنقيح القصول، والرحمة، والنفائس شرح المحصول، والعقد المنظوم في الخصوص، والاستثناء في إدراك التية. وغيرها أحكام الاستثناء، والأجوبة الفاخرة، والذيوة، والقرق، والأمنية في إدراك التية. وغيرها لنظر في ترجمته: الديباج المذهب (٢٣٨/١)، المنهل الصافي (٢٣٢/١)، الوافي بالوفيات (٢٣٢/١)، حسن المحاضرة (٢٦٧/١) ومقدمة تختيقي لنفائس الأصول (٢٩).

(٥) هو: سليمان بن عبد القوي بن عبدالكريم الطوفي الصرصري البغدادي، كانت وفاته عام (٩٧١هم)، كان عالماً بالأصول والفروع، وقد اتهمه بعضهم بالتشيع، من أهم مصنفاته : البليل، وشرحه في أصول الفقه، والأكسير في قواعد التفسير، وإبطال التحسين والتقييع، الباهر في أحكام الظاهر والباطن وضرها.

ين رسيس من المسلم المسلم المسلم وليس وهيرك. انظر في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة (٣٦٦٢٢)، بغية الوعاة(٥٩/١)، شذرات الذهب (٣٩/٦)، مرآة الجنان (٢٥/٤).

(٦) (٤٥٩/٢) مع الشرح.

ماهية مدلوله،

وعرفه تاج الدين السبكي (١) في «جمع الجوامع ٥(٢) بأنه :« لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر).

> وقيل في تعريفه : ﴿ إِنَّهُ القَّـولُ المُـشتملُ عَلَى شَيْئِينَ فَصَاعَدًا﴾ (٢٠٠ . وقيـل : ﴿ إِنَّهُ مَا كَانَ مِتَنَاوِلًا لَكُلِّ مَا يُصَلِّحُ لَه ﴾ (١٠٠ .

وقيل: « إنه اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً» (٥٠٠ .

وقيل : ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ فَظُهُ الدَّالَةُ عَلَى شَيْئِينَ فَصَاعِدًا مِن غير حصر ﴾ (٦) .

هذه أهم تعريفات الأصوليين للعام، وهي متقاربة في المعنى، وكل واحد منها لا يخلو من اعتراضات، وليس هذا موضع استقصاء هذه التعريفات، أو ذكر ما قيل عنها أو لها؛ لأن هذا لا يعدو كونه تمهيدا للدخول في موضوع بحثنا وهو د أقل الجمع عند الأصوليين؟

-لكن أقرب تلك التعريفات للصواب، وأسلمها عندي هو التعريف الأول وهو

(١) هو : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشافعي، كانت وفاته (٩٧١هـ)، كان فقيها أصوليا لغويا من أهم مصنفائه: تكملة الابهاج، رفع الحاجب شرح مختصر بن الحاجب، جمع الجوامع، والأشاء و النظائر، طبقات الشافعية الكبرى والصغرى وغيرها.

انظر في ترجمته: شارات الذهب (٢٢١/٦) الدروالكامنة (٣٩/٣)، البادر الطالح(٤١٠/١).

(٢)(ص٧٨٣) مع تشنيف المسامع.

(٣) نسبه الشوكاني في إرشاد الفحول (ص١٩٧) إلى المازري .

(٤)نقله ابن برهان في الوصول إلى الأصول (٣٠٢/١).

 (٥) ذكره ابن قدامة في الروضة (٦٦٢/٢) والظاهر من كلامه : أنه اختاره، وذكره الطوني في شرح مختصر الروضة (٢٥٦/٢).

(٦) ذكره فخر الدين الرازي في المحسول (١٥/٢/١) ، وقد اختاره فخر الدين في المدالمفي أصول الفقه كما ذكر ذلك الإسنوي في نهاية السول (٣١٦/٢).

تعريف فحر الذين الرازي، وذلك لأن فيه من القيود ما جعله متميزًا عن غيره، وليس في تلك العريفات ما فيه، فهو قد جمع كل أفراد الموف، ومنع غيره من الدخول فيه ولعل هذا هو الذي جعل كثيرًا من الأصوليين المحققين يقدمونه على غيره، ويعرفون العام به، منهم :\_

القاضي البيضاوي<sup>(۱)</sup>حيث عرفه في ۹ المنهاج ۵<sup>(۱)</sup> بأنه ۹ لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد ¢.

ومنهم صفي الدين الهندي<sup>٢٦)</sup> فهو قد اختاره إلا أنه حدف منه قيد ( بحسب وضع واحد ) وذلك في ( نهاية الوصول ) <sup>(1)</sup>.

(١) هو : عبد الله بن عمر بن محمد بن على البيضاوي، كانت ولادته عام (٥٥٥هـ) على القول الصحيح، ووفائه عام (٦٨٥هـ) كان فقيها أصولياً ، مفسراً لفوياً من مصنفائه : أنوار التنزيل، منهاج الوصول إلى علم الأصول، شرح التبيه، شرح الكافية في النحو وغيرها.

انظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى (١٥٧/٨) لابن السبكي، يغية الوعاة (٥٠,٢)، شفرات الذهب (٣٩٢/٥) مقدمة تخفيقي لكتاب شرح منهاج البيضاوي للأصفهاني (ص/٧ وما بعدها).

(٢) (٣٥١/١١) مع شرح الأصفهاني.

(٣) هو : محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأموي، كانت ولادته عام (١٤٤٤هـ) ووفائه عام (٧١٥هـ) وصف بأنه من أبرز علماء الشافعية وكان فقيها أصوليا من أهم مصنفاته: نهاية الوصول، الفائق في أصول الفقه، والزبدة .

انظر في ترجمته: شذرات الذهب (٣٧/٦) الدرر الكامنة (١٣٢/٤)طبقات الشافعية لابن السبكي (١٦٣/٩).

(٤) (ورقة ٢٠١ أ).

ومنهم الشوكاني(١) حيث إنه صح عنده إلا أنه زاد عليه قيد « دفعة ، وذلك في «إرشاد الفحول،(١).

وإذا ثبت أن تعريف فخر الدين الرازي هو أسلم تعريفات العام وأقر بها إلى الصواب فإتماماً للفائدة وتصويراً للعموم في ذهن القاريء فإتى سأقوم بشرح هذا التعريف، وبيان محترزاته بصورة مخصرة فأقول وبالله التوفيق : -

قوله: ( اللفظ، جنس يشمل كل ما يتلفظ به نما يتكون من حروف هجائية سواء كان هذا اللفظ مستعملاً أو مهملاً ، عاماً أو خاصاً، حقيقة أو مجازاً، مجملاً أو مشتركاً أو نصا أو ظاهراً مطلقاً أو مقيداً.

وأتى بهذه اللفظة \_ أعنى ﴿ اللفظ ﴾ الأمرين : \_

الأول : للاحتراز بها عن المعاني العامة : حيث إنه معروف أن العموم من عوارض الألفاظ واختلف في المعاني

الثاني: للاحتراز عن الشيء ـ المفيد للعموم من عدة لفظات مثل ٥ قصيدة طويلة و٥ كلام منشر ٥ .

قوله : « المستغوق » الاستغراق هو : أن يتناول اللفظ جميع ما وضع له دفعة واحدة .

وقد أتى بهذه اللفظة لأمور ثلاثة :-

الأول : للاحتراز عن اللفظ المهمل، لأن الاستغراق فرع للاستعمال، فإذا

هو بمحمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني، كانت ولادته عام (۱۱۷۳هـ) ووفاته عام (۱۲۰۰هـ) فقيه مجتهد من كبار علماء الإسلام، من مصنفاته: إرشاد الفحول، فتح القدير في التفسير البدر الطالع في التراجم و السيل الجرار.

انظر في ترجمته البدر الطالع (٢١٤/٢) الأعلام (٢٩٨/٦).

<sup>(</sup>۲) (ص ۱۹۸)

كان اللفظ مهملاً فمن باب أولى أن لا يستغرق.

الثاني : للاحتراز عن اللفظ المطلق؛ فإن المطلق هو اللفظ الذي يتناول واحدًا لا بعينه، أما اللفظ العام فهو الذي يتناول جميم الأفراد وبأعيانهم.

الشالث : للاحتىراز عن النكرة في سياق الإنبات، حيث إن النكرة في سياق الإنبات وإن كانت شائعة في جنسها إلا أنها لا تعم ولا تستغرق جميع الأفراد.

قوله : الجميع ما يصلح له ، معناه : أن اللفظ المستغرق بجب أن يستعمل لكل ما وضع له وما يصلح له .

وأتي بهذه العبارة لأمرين :-

الأول: للاحتراز عن أن يستعمل اللفظ العام في غيرما وضع له وما يصلح له فمثلاً « مَنْ » لفظ وضع للعاقل، و« ما »وضع لغير العاقل فيترتب على هذا أن يكون لفظ « مَنْ » صالحًا للعاقل، ولفظ « ما » صالحًا لغير العاقل فإذا استعملنا كل واحد في موضع الآخر كان استعمالًا للفظ في غير ما وضع له .

الثاني : للاحتراز عن اللفظ الذي استعمل في بعض ما يصلح له كقوله تعالى: ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا الكم ﴾ (١) فإن لفظ ( الناس ) الاولى أريد به فرد واحد وهو : نعيم بن مسعود الأشجعي (١) فقط كما قاله كثير من المفسرين (٢).

(١) آل عمران أية (١٧٣).

انظر في ترجمته : أسد الغابة (٣٤٨/٥)والاستيعاب (٥٥٧/٣).

٣٠)من القائلين بذلك : مجاهد، ومقاتل، وعكرمة والكلبي.

وقال ابن اسحاق وبعض العلماء : يربد بالناس: ركب عبدالقيس مروا بأبي سفيان فدسهم =

فمثل هذا لا يكون عاماً؛ لأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له بل استعمل في بعض ما يصلح له .

وعلى هذا : لا يدخل عليه النكرات \_ كما قلنا \_ ولا التثنية، والجمع المنكر؛ لأن لفظ « رجلان » و « رجال » يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق. ولا تدخل ألفاظ العدد كقولنا :«خمسة » لأنه صالح لكل خمسة ولايستغرق. قوله: « بحسب وضع واحد » أي: أن استغراق اللفظ لما يصلح له إنما يكون بواسطة وضع واحد ، لا بواسطة أوضاع متعددة.

وأتي بهذا القيد لأمرين : \_

الأول: للاحتراز عن المشترك اللفظي إذا استعمل في معانيه المتعددة كأن تستعمل لفظ العين ، \_ مثلاً \_ في الشمس ، وه عين الإرواء ، .

و الباصرة » و الجارية »كذلك لفظ القرء » إذا استعمل في الطهر » (والحيض، ، فإن هذا لا يكون عاماً؛ لأن استغراقه لهذه المعاني دفعة واحدة، ليس بوضع واحد وإنما هو بأوضاع متعددة، فالقرء الدال على الحيض إنما وضع له، وكذلك القرء الدال على الطهر إنما وضع له بوضع غير الأول.

بخلاف لفظ «الرجال» فإن دلالته على جميع ما يصلح له بوضع واحد . الثاني : للاحتراز عن اللفظ الذي يصلح أن يكون حقيقة ومجازًا ١٠٠

<sup>(</sup>۲) هو : نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي، الصحابي، أسلم يوم الخندق كانت وفاته في آخر خلافة عثمان \_ رضى الله عنه \_ وهوالذي أوقع الخلاف بين قريطة وغطفان وقريش يوم الخندق، وخذل بعضهم عن بعض.

<sup>=</sup> إلى المسلمين ليشيطوهم، وقبل : المراد بالناس هنا : المنافقيون: وقبل المراد بالناس هو: اعرابي جُمل له جمعل على ذلك . انظر تفسير القرطبي (۲۷۹/۶) وتفسير الطهري (۱۷۸/۶) وتفسير ابن كثير (۱ (۲۹٪).

<sup>(</sup>۱)راجع المحصول (۱۱/۱۶) )، نهاية الوصول (۲۰۱ أب ) شرح مختصر الروضة (۲/۷۷-۱۵-۵۶) ، نهاية السول (۳۱۵/۲).

# المطلب الثاني

# في صيغ العموم ــ باختصار ــ

للعموم صبغ معروفة بعضها قد انفق عليه، وبعضها قد اختلف فيه ساذكرها فيما يلي ــ باختصار شديد ــ فأقول :

الصيغة الأولى : « كل ، وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه، ولا فرق بين أن تقع مبتداً بها، أو تابعة مؤكدة، وهي تشمل العاقل، وغير العاقل والجماد، والمذكر، والمؤنث والمثنى والمجموع .

وهي إما أن تضاف لفظًا إلى نكـرة كـقـوله تعالى : ﴿ كُلُّ أَمْرَىءَ بَمَا كَسَبَ رهين ﴾(١).

وإما أن تضاف إلى معرفة، وهذه المعرفة ضمير جمع كقوله تعالى : ﴿ وَكُلُّهُمَ آتية يوم القيامة فردا ﴾ (٢).

أو تكون هذه المعرفة التي أضيفت إليها ( كل ) معرف بأل مثل : ( كل الطلاب قد نجحوا ) .

أو تكون هـذه المصرفة التي أضيفت إليها «كل » اسم موصول مثل : « من » أو « ما » كـقوله تـعـالى : ﴿ إِنْ كُلّ مَنْ فِي السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ﴾ ٣٠.

أو تكون 6 كل ، لم تضف لفظًا فيجوز فيها الافراد و الجمع مثل قوله تعالى: ﴿ قَلَ كُلُ يَعِمُلُ عَلَى شَاكَلتِه ﴾ ٢٠٠٠. هذا هو بيان هذا التعريف وذكر محترزاته .

ومع أنه يعتب رمن أصح تعريفات العام إلا أنه لم يسلم من توجيه بعض الاعتراضات إليه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطور آية (٢١).

<sup>(</sup>٢) مريم آية (٩٥).

<sup>(</sup>٣) مريم آية (٩٣).

<sup>(</sup>٤)الإسراء آية (٨٤).

<sup>(</sup>١) راجع هذه الاعتراضات والأجوبة عنها في أكثر كتب الأصول منها مثلاً : نهاية

الوصول (۲۰۱/أب )، نهاية السول (۳۱۵/۲).

وقال سبحانه : ﴿ وَكُلُّ أَتُوهُ دَاخُرِينَ ﴾ (١).

الصيغة الثانية: ١ جميع ، على وزن فعيل بمعنى مفــعــول، فيكون المعنى: «مجموع الأجزاء ، مثل قوله تعالى : ﴿ أم يقولون نحن جميع منتصر ﴾ ٢٠٠ .

ونفس الصيغة تعم وهي ( جميع ) وما يتصرف منها كأجمع ، وجمعاء، وأجمعين، وجمع، ومايتبعه في التوكيد وهو أكتم، وأبصع، وابتع.

الصيغة الثالثة : « النكرة في سياق النفي، مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ تَكُنُّ لُهُ ماحِمهُ (٢٠٠).

الصيغة الرابعة : ٩ معشر ، كقوله تعالى :﴿ بِالعَشْرِ الْحِنْ وَالْإِنْسَ ﴾ (1) ويلحق بها لفظ ( معاشر ) .

وهما لا يستعملان إلا مضافان إلى ما بعدهما .

الصيغة الخامسة: (عامة ) مثل ( أسلم الناس عامة )، وهي تستعمل مضافة حال.

الصيغة السادسة : ( كافة ) مشل قـولـه تـعـالى: ﴿ ادخـوا في السلم كافة ﴾(°)وقوله : ﴿ وقاتلوا المشركين كافة ﴾ (٢) هي تستممل مضافة وحال .

الصيغة السابعة : ﴿ قاطبة ﴾ مثل: ﴿ جاء الطلاب قاطبة ﴾ وهي لا تستعمل مضافة بل حال فقط .

الصيغة الثامنة : « سائر » مثل : « نجح سائر الطلاب ».

الصيغة التاسعة : « ادوات الشرط والاستفهام والأسماء الموصولة » كمن،

وما، وأين وأيان، ومتى، وأي، وحيث، وحينما، وكيف، ومها، وأنى، ومهما وما يشابه ذلك. والأمثلة على ذلك واضحة .

الصيغة العاشرة : ( المفرد المعرف بأل ؟ مثل: ﴿ إِنَّ الْإِنسَانُ لَفَى حَسْرَ ﴾ (١٠) . الصيغة الحادية عشرة : ( الفاظ الجموع ؛ كالمسلمين ، والرجال ، والناس وعبيد زيد، و مال عمرو.

وهذا سأنكلم عنه \_ إن شاء الله \_ في المطلب الآتي بشيء من التفصيل؛ وذلك لأتصاله في موضوع بحثنا وهو :( أقل الجمع » .

هذا، وصيغ العموم أكثر من ذلك فقد أوصلها شهاب الدين القرافي إلى ماتتين وخمسين صيغة وذلك في كتابه: ( العقد المنظوم في الخصوص والعموم) (٢٠٠٠ ولكن أكثر ماذكره القرافي في هذا الكتاب يرجع إلى ما ذكرناه من الصيغ.

واعلم أني ذكرت ماسبق من صيغ العموم دون التعرض لبعض التفصيلات عن كل صيغة أو ذكر الخلاف فيها. أو ذكر الاستدلال عليها وذلك لأن هذا ليس من موضوعنا، ولكن أتينا به تمهيداً للدخول فيه فإن اردت أيها القارئ الكريم ــ تفصيل الكلام عن هذه الصيغ فقد تكلم عنها الاصوليون في كتبهم (٢٣).

<sup>(</sup>١) العصر آية (٢).

<sup>(</sup>۲) فراجعه من ص ۲٤۲ إلى ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) فراجع إن شئت .. : المتعد (١/ ٢٠٦) العدة ( ٢٨٤٢) شرح اللمع (٢٠٦١) التمهيد لأي التبصية (م١٥٧١) ، أتمهيد لأي التبصية (م١٥٧١) ، أتمهيد لأي الخطاب (٥١/١) وإحكام الفصول (مم١٣١) مختصر ابن الحاجب (١١١/١) مع بيان المنتصر، الروضة (ر١٦٢١)، الإحكام للأصدي (١٨٣١)، والإحكام لابن حزم (٣٨٨١)، شرح تنفيح الفصول (ص(١٨٨) نقائس الأصول (١٩٠٢) ، المقد المنظوم في الخصوص والعموم (٢٤٢) المتعدد للأسنوي (م٢١٠) التمهيد للأسنوي (م٢٠١٧) الما الطوسول للهندي (٢٥١/١/أرب ) =

<sup>(</sup>١) النمل آية (٨٧).

القمر آية (غغ).

<sup>(</sup>٣)الأنعام آية (١٠١).

<sup>(</sup>٤)الأنعام آية (١٣٠). (٥) التربيات والكرور (١٣٠).

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية (٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) التوبة آية (٣٦).

# المطلب الرابع

#### في تقسيمات الجمع

ينقسم الجمع إلى عدة تـقسيمات إليك بيانها \_ بإيجاز\_

التقسيم الأول: ينقسم الجمع من حيث التعريف والتنكير إلى قسمين:

القسم الأول: الجمع المعرف بأل كالمسلمين، أو بالإضافة مثل مسلمي الهند وهذا من صيغ العموم.

القسم الثاني : الجمع المنكر مثل : « مسلمون » « رجال » « لارجال في المدينة» و« أكرم رجالاً »

التقسيم الغاني: ينقسم الجمع من حيث السلامة والتنكير إلى قسمين: ... القسم الأول: جمع سلامة وهو : ما سلم فيه بناء واحده من التغيير، وهو مختص بذوات من بعلم وصفاته كالمسلمين والمسلمات()

وهذا القسم يتنوع إلى نوعين : ــ

الثوع الأولى: جمع مذكر سالم وهو : مايكون بالواو في حالة الرفع . أوالياء المكسور ما قبلها في حالة النصب والجر كالمسلمين

النوع الثاني : جمع مؤنث سالم وهو ما لم يكن فيه علامة تأنيث فإنه يجمع بالألف والتاء كالمسلمات (٢٠).

(۱) انظر: المحصول لابن العربي (۱۲۹/۲)، البرهان (۳۲۳/۱)، شرح اللمع (۳۰۲/۱)
 المنخول (ص۱۶۱)، تلقيح الفهوم (ص ۳۲٤).

(۲) انظر البرهان (۳۲۳/۱)، المنخول (ص۱۶۱)، المحصول لابن العربي (۱۲۹/۲)
 تلقيع الفهوم (ص۹۳۶)، البحر المحيط (۹۲۳).

# المطلب الثالث

### في حقيقة الجمع

جمع الشيء عن تفرقة ، ومنه يجمعه جمعا، وجمعه ،وأجمعه فاجتمع (١٠). والمقصود به هنا: ضم شيء إلى شيء آخر، فإذا ضم زيد إلى عمرو قبل : انهما اجتمعا .

وهو يختلف باختلاف المذهب في اقل الجمع

فمن قال : إن أقل الجمع ثلاثة \_ كما سيأتي \_ قال حقيقة الجمع: ضم اسم إلى أكثر منه، وإذا أطلق على الأثنين فبطريق المجاز .

ومن قال : إن أقل الجمع إننان حقيقة : قال : الجمع هو : ضم إسم إلى مثله هذا بالنظر إلى القلة بخلاف إذا نظرنا إلى جمع الكثرة <sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

 شرح مختصر الروضة (۲۰/۲)، البحر المحيط (۲۲/۳)، القواعد والفوائد الأصولية
 (ص ۱۷۸۸)، جمع الجوامع (۲۰۱۸)، مع شرح الحلي، كشف الاسرار (۲۲/۱) شرح الكوكب المنير(۱۱۹/۳)، تيسير التحرير (۲۰۹۱۱)، فواتح الرحموت (۲۰۰۱)، تلقيح الفهوم (ص۲۰۰) إرشاد الفحول (ص۲۰۶).

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح (١١٩٨/٣)، لسان العرب (٥٣/٨)، المصباح المنير. (١٠٩/١) ..

 <sup>(</sup>٢) انظر: تكملة الإيضاح (١٤٧/٢)، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (٦٦٩/٣)
 شذا العرف (ص١٠١)، تلقيع الفهوم (ص ٣٢٤).

القسم الثاني : جمع تكسير، وهو : ما تغير فيه نظم الواحد وبناؤ، وذلك إما بزيادة أو نقصان ، أو تغير الحركات لفظاً أو تقديراً أو تخريك ساكن، أو تسكين متحرك ، ويكون في جميع الأسماء أسماء العقلاء وغيرهم الجامد منها والمشتق ، الثلاثي والرباعي والخماسي مثل: وكلاب، ووقردة، وونمور، ووعمومة، (١٠).

التقسيم الثالث: ينقسم الجمع من حيث ذاته إلى قسمين: ـ

القسم الأول : جمع، وهو : جمع السلامة وجمع التكسير ـ كما سبق سواء كان جمع فلة أو جمع كثرة ـ كما سيأتي.

القسم الثاني : اسم جمع، وهو كل لفظ مفرد يدل على كثرة ولاواحد له من لفظه، وهو اسم الحنس مثل ( القـوم، و ( الناس ، و( الإبل، و «التـراب، و «الماء، فيدل ذلك على الاستغراق في حالة تعريفه بأل كما مثلثا، أو بالإضافة كقولنا :(ماء هذا البلد، و « تراب هذه المدينة » ( ۲ ).

التقسيم الوابع : ينقسم الجمع من حيث التقليل والتكثير إلى قسمين : القسم الأول : جمع قلة وهو : الجمع السالم بكماله سواء كان مذكراً أو مؤتئا
وأربعة أوزان من جمع التكسير هي أفضل ، مثل « أفلس، وأفعال مثل « أحمال »،
وأفعلة مثل « أرغفة » فعلة مثل « صبية » وقد نظم بعضهم الأوزان الأربعة السابقة
في بيت شعر وهو .

ووردت جموع القلة مجموعة في الأبيات التالية : – .

وفعُّلة تعرف الأدنى من العـدد(١)

في ذلك الحكم فاحفظها ولاتزد<sup>(٣)</sup>

جموع السلامة منكورا يواد به من الشلاث إلى عشر فلا تزد وبأفسعل ثم أنسعال وأفسلة وفسعلة مشله في ذلك العدد كأفلس وكأتواب وأرغمضة وغلمة فاحفظهما حفظ مجهد(١٠)

فهذه الأبنية الأربعة من جمع التكسير ومعها أبنية جمع السلامة سواء كان مذكراً أو مؤنثاً موضوعة لجمع القلة وهي العشرة فما دونها وهذا على مذهب

بأفعل وبأفعال وأفعلة

وزاد عليه بعض النحويين(٢) فقال.

وسالم الجمع\_ أيضا\_ داخل معها

<sup>(</sup>١) في رواية جاء الشطر الثاني كذا ... (فهذه الخمس فاحفظها ولا ترد) هذا البيت نسبه بعضهم إلى أبي الحسن الدباح النحوي، وبعضهم أنكر ذلك وقال: إنه تمثل به ولم يكن له. انظر: الاثباء والنظائر في النحو (١٢٦/٢) خوائة الأدب (١٠٦/٨) والكوكب الدري (ص/٢٨٧) والابهاج (٨٧/٢) شرح البرهان للأبياري (١/٧٧١).

<sup>(</sup>٢) وهو : أبو الحسن الدباح : على بن جابر بن على اللخمي الأشبيلي النحوي .

<sup>(</sup>٣) انظر خزانة الأدب (١٠٦/٨)، تلقيح الفهوم (ص٣٢٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر كليات أبي البقاء (ص١٣٦).

وانظر في نظم الأوزان الأربعة السابقة ألفية ابن مالك مع شرحها للأشموني (١٧٠/٣) الكافية الشافية (١٨٠٧/٤) شرح صنة السري على أندوذج الومخشوي في فن النحو (ص٨٥).

 <sup>(</sup>۱) انظر : شرح اللمع (۳۰۲/۱) ، البرهان (۳۲۲/۱)، المنخول (ص۱٤۲) المحصول
 لابن العربي (۱۲۹/۲) ، تلقيع الفهوم (ص۳۵) البحر المحيط (۹۲/۳).

 <sup>(</sup>۲) انظر المعتمد(۲۰۷۱)، التمهيد لأبى الغطاب (۰۱۲)، الروضة (۲۵۰۲–۲۹۲) تلقيح الفهوم (ص۳۳۱)، وكشف الأسرار (۱٤/۲).

سيبوية (١) وكثير من النحاة (٢)

القسم الثاني: جمع الكثرة وهو ما عدا الأوزان الأربعة السابقة من جمع التكسير وهو من أحدعشر إلى مالا نهاية له ٢٠٠٠.

استشكال وجوابه : ــ

سبق أن قلنا : إن الجمع المعرف بأل من صيغ العموم، ومعنى ذلك أنه مستغرق لجميع ما يصلح له إلى مالانهاية له مثل :( المسلمين، و (الأحمال ، واالرجال، . هذا كلام الأصوليين - كما هو معروف \_

فكيف يستقيم ذلك مع ما قلنا : إن جمع القلة يكون من الثلاثة أو الأثنين على المخلاف الذي سبأتي إلى العشرة فقط وهذا كلام النحويين؟

فهنا وقع تعارض بين كلام الأصوليين القائلين بالعموم وهم أهل الفقه وحملة الشريعة، وبين كلام النحاة القائلين إن جمع القلة لما دون العشرة فقط فهنا: كل

(١) هو عمرو بن عثمان بن قبر المعروف به وسيوبه ، وإمام المدرسة البصرية في النحو بلا منازع، تتلمذ على الخليل والأخفش وكانت وفائد عام (١٩٠٠ هـ)من مصنفات: والكتاب. انظر في ترجمته: تاريح بغداد (١٩٥/١٦)شلوات الذهب (٢٥٢/١)، البداية والنهاية (١٧٦/١٠) النجوم الزاهرة (٩٩/٢)

- (۲) انظر المستصفى(۲/۲۰)، البرهان (۲۲۲۱۱)، والمنخول(س۱۹۲۷)، شرح تقدح الفصول (ص۲۲۲)، المقد المنظوم(ص۵۶۵)، الفائس(۱۹۱۲) الكوكب الدري (ص۲۸۲و ۲۸۱)، الایهاج (۲۸۹۱)، تقدح الفهوم (ص۲۲۲) كشف الأسرار (۲/۲)، الروضة (۲۸۶۲)، فواغ الرحموت(۲۸۸۱)، البحر الفيط (۹۲/۳)، تكملة الإيضاح (۲۸۲۲)، المنصارص ۱۸۸)
- (٣) انظر: البرهان (٢٣٧/١) العقد المنظوم (ص٤٥٥) شرح تقيع الفصول (ص٣٣٠) النمائس(ص١٩٤٠)، كمثل الأسوار (٢٢/١)، قواتح الرحموت (٢٦٨١)، البحر الحيط (٩٤/٣).

فرقة تنقل عكس ما نقلته الأخرى

فأين العموم الذي هو غير متناه فوق الآلاف المضاعفة وهو كلام الأصوليين، من العشرة فما دونها وهو قول النحاة؟

ولا سبيل إلى تكذيب واحدة منهما؛ وذلك لجلالتها وعظم قدرها وسأنها في الدين والعلم والعدالة والنقة في النقل.

هـذا السؤال وهـذا الاستشكال أورده كثير من الأصوليين المحققين منهم : إمام الحرمين (١) في ( البرهان ) (١) ، وفخر الدين الرازي في ( المحصول ) (١) والقرافي في ( العقد المنظوم ) (١) وفي ( النقائس ) (٥) وفي ( شرح تنقيح الفصول ) (١)، (والعلائي)(١) في ( تلقيع الفهوم ) (١) وتاج السدين ابن السبكي.

(١) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي، أجمع الناس على إمامته
 وعلى غزارة علمه وتفنه في العلوم كانت وفاته عام(٤٧٨هـ) منصنفاته: البرهان،
 والإرشاد، والشامل، ونهاية المطلب، وغيات الأم.

انظر في ترجمته: المنتظم(١٨/٩)، شذوات الذهب(٣٥٨/٣)، طبقات الشافعية لابن السبكي (١٦٥٥).

- (Y) (۱\377-077). (Y) (۱\7\۸۸۵).

  - (٤) (ص٥٤٥). (٥) (٩١٣/٢).
  - (٦) (ص۲۳٤).
- (٧) هو خليل بن عبد الله العلائي، الدمشقي، كانت ولادته عام (١٩٤٤هـ) ووفاته عام (١٦٧هـ)وصف بأنه كان فقيها أصوليا متكلماً من أهم منصنفاته : تلقيع الفهوم وجامع التحصيل لأحكام المراسيل، وتفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال، وتخفيق المراد في أن النهي يقتضى الفساد.

انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن السبكي(١٠٤/٦)، الدرر الكامنة(٩٠/١). (٨) (ص.٣٢٨).

في ( الإبهاج ) (١)، و( الـزركشي )(١) في ( تشنيف المسامع ) (١) وفي ( البحرالحيط ) (١)

إذا علمت ذلك : فلا بد من الجمع بين كلام الأصوليين وكلام النحاة لاسيما والعموم ظاهر في كثير من الفاظ الكتاب والسنة من بنية جمع القلة مع فهم الصحابة كقول، تصالى : ﴿ إِنْ الأبرار لفي نعسيم ﴾(٥) وقوله: ﴿ إِنْ المسلمين والمسلمات ﴾(١٠).

# وطريق الجمع اختلف فيه الأصوليون على أقوال –

القول الأول: أنه يمكن الجمع بينهما بأن يجعل كلام النحويين محمول على أن جمع القلة إذا كانت نكرة مثل و أحمال و و مسلمين ، فتكون للعشرة فما دونها. ويحمل كلام الأصوليين على ما إذا كانت جموع القلة معرفة بالألف واللام مثل: « الأحمال ، وه المسلمين ، فهذا يستغرق ويعم دون المنكر منها فإنه لايعم بل يحمل على أقل الجمع ثلاثة أو ائنان على الخلاف.

انظر في ترجمته:الدرر الكامنة (٣٩٧/٣)، شذرات الذهب (٣٣٥/٦)كشف الظنون (١٩٨/١)، حسن المحاضرة (٢٤٨/١).

هذا هو ما قله إمام الحرمين في ( البرهان )(۱) وذكر \_ رحمه الله \_ أن وجه ذلك هو : أن الاسم العلم إذا ثني أو جمع ولم يعرف بالألف واللام كان نكرة بالاتفاق وزات عنه العلمية وإنما يفيد مفاد العلم إذا عرف الألف واللام مثل (الزيدين) و (الزيود) فعوضوع الجمع إذا لم يعرف أنه لا يفيد الاستيعاب(۱)

ووافقه على هده الطريقة في الجسمع: فخر الدين الرازي في (المحصول) (") والعلالي في والمحصول المحمد بينهما بأنه أحسن ما قبل في ذلك كنا تاج الدين ابن السبكي وافقه على هذا الجمع وذلك في (الإبهاج) (ه) (ان وهذا هو الحق عندي لاسيما إذاعلمنا أن أهل اللغة كأي على الفارسي (") وابن مالك (") ذكروا أن جمعي التصحيح للقلة مالم يقترن بأل التي للاستغراق أو يضاف إلى ما يدل على الكثرة .

#### (۱) (۱/ه۳۳).

<sup>. (</sup>٨٨/٢) (1)

<sup>(</sup>۲) هو : محمد بن عبد الله بن بهادر، بدر الدين الزركشي الشافعي، كانت ولادته عام (۲۵هـ) ووفاته عام (۲۹هـ) كان من علماء الشافعية، من أهم مصنفاته: البحرافيط، وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع، والمنثور، بوإعلام الساجد بأحكام المساجد، والإجابة لايراد ما استدركته عائدة على الصحابة وغيرها.

<sup>(</sup>۳) (ص۲۹) .

<sup>(</sup>٤) (٩٠/٣) . (٥) الانفطار آية (١٣) .

<sup>(</sup>٦) الأحزاب آية (٧٥) .

٦) الأحزاب آية (٧٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان (٣٣٥/١).

<sup>(</sup>۳) انظر البرهان (۱۱۵۱۱). (۳) (۹۰/۲/۱۱).

<sup>(</sup>٤)(ص٣٢٩).

ه) (۸۸/۱).

 <sup>(</sup>٦) وقد ذكر هذا القول الزركشي في البحر المحيط (٩٠/٣) وفي تشنيف المسامع (٨٢٠)
 وأشار إليه الإسنوي في الكوكب الدرى (و٣٢٨٧) وفي نهاية السول (٢٩٤/٧).

<sup>(</sup>٧) هو: ألحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان، كانت ولادته عام (٨٨٨هـ) ووفاته عام (٣٣٨هـ)، كان قد يلغ رتبة الإمامة في عصره في علوم العربية، من أهم مصنفاته: الإيضاح في النحو، والتذكرة والمقصور والممدود والحجة في تعليل القراءت، والمسائل العسكرية وغيرها.

انظر في ترجمته: انباه الرواة (٢٧٣/١)، لسان الميزان (١٩٥/٢)، بغية الوعاة (٤٩٦/١) شذرات الذهب (٨٨/٣)، النجوم الزاهرة (١٥١/٤)

 <sup>(</sup>A) هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي جمال الدين \_ أبو عبد الله كانت ولادته عام
 (٦٠٠هـ) \_ ووفاته عام (٦٧٢هـ) من أهم مؤلفاته: الألفية في النحو ، وتسهيل الفوائد وشرحه وغيرها.

فيان اقستسرن بسأل صسرف إلى الكشرة كـقــوله تـــعــالى: ﴿ إِن المسلمين والمسلمات ﴾(''، وقوله تعالى: ﴿ وهم في الغوفات آميون ﴾ '''

وامام الحرمين - رحمه الله - في «البرهان » "امثل بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُوالِ لَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارُ لَقِي نَعِيمٍ ﴾ (أَ\* وهذا يدل على أنه لا فرق - في ذلك - بين جمع السلامة وأبنية القلة السابقة - من جمع التكسير - في أنها إذا عرفت صارت تفيد العموم، أما إذا نكرت فتحمل على أقل الجمع

وقد وافقه على ذلك كثير من الأصوليين ، منهم : -

أبو إسحاق الشيرازي في ( اللمسع ) (٥) وفي ( شرح اللمع ) (١) و أب الحسين البمسري فسي ( المعتمسد ) (١) و ابس قدامة (٨)

في ( الروضة ) (() وابن الحاجب في ( مختصره ) (أو وأبو الخطباب (() في المحيد )(() وأبو الخطباب (() في المعيد )(() والسجستاني(() في ( الغنية )(() والقرافي في ( نفائس الأصول )(() وفي ( العقد المنظوم )(() والمعلامي في ( تلقيح الفهوم)((()).

(٢) (١١٣/٢) مع بيان المختصر .

(٣) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذائي، الحبلي، كانت وفاته عام (٥٠٠هـ) كان رحمه الله فقيها أصولياً عدلاً ثقة، من أهم مصنفاته: التمهيد في أصول الفقه، والهداية، والخلاف الكبير، والتهذيب وغيرها.

انظر في ترجمته : ديل طبقات الحنابلة (١١٦/١)، شذرات الذهب (٢٧/٤) النجوم الزاهرة (٢١٢/٥)، المنتظم (١٩٠/٩).

. (٤٥,٥/٢) (٤)

(٥) هو منصور بن اسحاق بن أحمد بن أبي جعفر السجستاني - كانت وفاته عام
 (١٩٥٠ من مصنفاته: الغنية في الأصول .

انظر في ترجمته : كشف الظنون ( ١١٤/١)، هدية العارفين (٢٤٢/٦) .

(٦) (ص۷۲) .

. (9 17/Y) (V)

(٨) (ص٩٥٩) .

(٩) هو : عيد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر الأموي، أبو محمد، كانت ولادته عام
 (٤٠٠هـ) ووفاته عام (٧٧٧هـ)، من أهم مصنفاته : النسهيد في تخريج الفروع على
 الأصول ونهاية السول، والكوكب الدري، وغيرها.

انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة (١١٤/١١) بغية الوعاة (٩٢/٢) الدرر الكامنة (٤٦٣/٢).

(۱۰) (ص۳۱۰).

(۱۱) (ص۲۵۸).

<sup>=</sup> انظر في ترجمته : فوات الوفيات (٢٢٧/٢)، الوافي بالوفيات (٣٥٩/٣).

كذلك قال ذلك ولده : محمد بن عبد الله، بدر الدين المتوفّى عام (٦٨٦هـ) انظر ترجمته في بغية الوعاة (٢٢٥/١) شذرات الذهب (٣٩٨/٥) .

<sup>(</sup>١)الأُحزاب آية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) سِباً الأية (٣٧).

<sup>.(</sup>٣٣٦/١)(٣)

<sup>(</sup>٤)الانفطار آية (١٣).

<sup>(</sup>۵) (ص۷۰).

<sup>(7)(1/17-7).</sup> 

<sup>.(</sup>Y٤·/1)(V)

<sup>(</sup>A) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي كانت ولادته عام (٥٤١) ووفاته عام (١٩٤٥) ووفاته عام (١٩٤٥) كان رحمه الله فقيها على مذهب الإمام أحمد، وكان أصولياً من أهم مصنفاته: المغني، والكافي، والمقنع، روضة الناظر، فتنائل الصحابة وغيرها. انظر في ترجمته ذيل الروشتين (١٩٣٦)، ذيل طبقات الحابلة (١٩٣٢)، إليمالية والنهاية (٩٩١/١٣)، وراجع مقدة تحقيقي لكتاب روضة الناظر فقد تكلمت عن ابن قدامة بما فيه الكفاية إن مناء الله.

<sup>(1) (</sup>۲\۲\۲).

والزركشي في ( البحر المحيط ) (١٠ والفتوحي الحنبلي (٢٠ في شرح الكوكب المنير ١٤٠٠ والشوكاني في ﴿ إِرشاد الفحول ، ١٠٠٠.

وبعض الأصوليين خالف في ذلك كأبي نصر القشيري(٥) حيث ذكر في كتابه « الأصول » أن الألف واللام إذا دخلت على جمع السلامة فإنه يفيد العموم، أما إذا دخلت على جمع القلة من جموع التكسير ـ فإنه لا يفيد العموم، فهنا جعل الاستغراق خاصاً بجمع السلامة \_ فقط \_ إذا عرف

ثم قال: إن قوله تعالى: ﴿ إِنْ الأَبْرَارِ لَهِي نِعِيمٍ ﴾(١) حمل على العموم لقرينــة نقل ذلك عن القشميري العلائي في " تلقيح الفهوم " (٧) والزركشي في " البحر الحيط ۽ (٨).

(۱) (۱۲) ۸٤/۳ وهم وه۹) .

(٢) هو : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، أبو البقاء، الشهير بابن النجار، كانت ولادته عام (٨٩٨هـ) ووفاته عام (٩٧٢هـ ) من أهم مصنفاته: الكوكب المنير وشرحه، ومنتهى الإرادات وشرحه .

انظر في ترجمته : كشف الظنون (١٨٥٣/٢)، الأعلام (٦/٦) مقدمة شرح الكوكب المنير(٥/١).

.(179/7) (7)

(٤)(ص۲۰۸).

(٥) هو : عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري ،كانت وفاته عام (٥١٤هـ )، كان من تلاميذ إمام الحرمين، وكان بارعًا في الأصول والفروع على مذهب الإمام الشافعي له كتب في الأصول والفروع ولكن لم يصل إلينا شيء من ذلك .

انظر في ترجمته : شذرات الذهب (٤٥/٤) ، طبقات الشافيعة للإسنوي (٣٠٢/٢). (٦) الانفطار آية (١٣).

(Y) (ص.۳۳۰).

. (9T/T) (A)

وقال العلائي : إن كلام فخر الدين الرازي في ( المحصول ) يقتضي مثل ما قاله القشيرى<sup>(١)</sup> .

القول الثاني : أنه يمكن الجمع بين كلام الأصوليين وكلام النحاة بأن يجعل العموم في هذه المواضع نحو ١ مشركين ١ و١ مؤمنين ١ من المنقولات الشرعية التي تصرف الشارع فيها بالنقل كما في الصلاة والحج والصوم ونحوها فإنه إذا جاء ذكر المؤمنين والكافرين ونحوه في الكتاب والسنة كان المراد به العموم تصرفًا من الشارع فيه وإن لم يكن ذلك مقتضيا للعموم لغة .

حكى هذه الطريقة للجمع المازري(٢) في السرح البرهان اعن بعض معاصريه (٣) كما أشار إليها الغزالي في ﴿ المُنجُولُ ﴾( ٢) .

ولكن المازري في ١ شرح البرهان ١ ضعف هذه الطريقة في الجمع بين الكلامين بأن ذلك لا دليل عليه أي لا دليل يدل على هذا التصرف، ولا ضرورة تدعو إليه، والأصل عدم التغيير(٥) .

القول الثالث: أنه يمكن الجمع بين كلام الأصوليين وكلام النحاة ـ السابق

(١) انظر تلقيح الفهوم (ص٣٣٠) .

(٢) هو : محمد بن على بن عمر التميمي المازري الفقيه المالكي، كانت وفاته عام (٥٣٦هـ ) وصف بأنه كان أديها أصوليا فقيها طبيباً رياضياً من أهم مصنفانه: شرح البرهان، والتعليقة على المدونة وشرح التلقين ونظم الفوائد في علم العقائد.

انظر في ترجمته : وفيات الأعيان (٢٦/٢) شذرات الذهب (١١٤/٤) الديباج المذهب (۲۰۰۱۲).

(٣) نقل ذلك عنه العلائي في تلقيح الفهوم (ص٣٢٩)، والزركشي في البحر المحيط

(٤)(ص۱٤۲) .

(٥) انظر تلقيح الفهوم (ص٣٢٩)، البحر المحيط (٩٠/٣) .

أَنَّى الهبحث الأول مبر((تَهُلِ الْآفِرَيُ فَكُ الْآفِرُونُ الْآفِرُونُ كِسَ (يُسُكُرُ الْآفِرُونُ كِسَ تَحْرِيرِ محل النزاع في أقل الجمع

لبيان ذلك لا بد من ذكر أمور هي : ــ

أولاً : سبق أن قلنا : إن جمع القلة \_ من جموع التكسير \_ وجمع السلامة للعشرة فما دونها ، وجمع الكثرة ما عدا ذلك .

> وأن أقل جمع القلة : ثلاثة أو اثنان أو غير ذلك \_ كما سيأتي تفصيله وإن أقل جمع الكثرة : أحد عشر.

> > هذا عند أهل اللغة

أما الأصوليون والفقهاء فلم يتقيموا بذلك، بل أطلقوا الكلام في أمرين .

من هنا وقع إشكال في تخرير محل النزاع في هذه المسألة وهي: ١ مسألة أقل مده ال

وحاصل هذا الإشكال هو : -

أن أهل اللغة و أثمتهم لما عينوا صيغ جمع القلة من جموع التكسير وهي الأربعة السابقة وجموع السلامة للعشرة فما دونها، وجموع الكثرة لما عداها الأحد عشر وما فوقها.

وجمع الكثرة حقيقة في الأحد عشر وما فوقها.

وجمع القلة حقيقة في العشرة ومادونها.

ثبت ذلك عنهم بدليل : أنهم قالوا : يستعار كل واحد منها للآخر.

بما ذكره الغزالي في «المنخول» (()وهو كما قال سيبويه أن كل اسم لا تسمح
 العرب فيه بصيغة التكثير فصيغة التقليل منه محمولة على التكثير أيضًا ابتغاء لكثرة الفوائد كقولهم في جمع الرجل :( أرجل) للتكثير ().

القول الرابع : أنه يمكن الجمع بين كلام الأصوليين والنحاة بأن يقال : إن جمع السلامة موضوع في العربية للقلة وقد يستعمل في الكثرة، وكثر استعماله، فنظر الأصوليون إلى غلبة الاستعمال، ونظر النحويون إلى أصل الوضع، فلا خلاف بينهم .

قال ذلك إمام الحرمين كما ذكر الزركشي في ﴿ البحر المحيط ﴾ (٣)، ونقل عن بيبويه (٤).

القول الخامس: أنه يمكن الجمع بين كلام الأصوليين والنحاة بأن يقال: إن المعموم يجمع مالا يتجاوز العشرة أولى العموم يجمع مالا يتجاوز العشرة أولى فمثلاً إذا قلت: ( أكرم الزيدين ) فمعناه: أكرم كل واحد مجتمع مع تسعة أو دونها إلى النين بخلاف أكرم الرجال فمعناه: أكرم كل واحد منهم منضم إلى عشرة فأكثر (٥٠).

۶.

<sup>(</sup>۱) (ص۱٤۲).

<sup>(</sup>۲) المنخول(ص۱٤۲) .

<sup>. (91/4) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر البحر المحيط (٩١/٣) .

<sup>(</sup>٥) ذكره الزركشي في البحر المحيط (٩٠/٣).

قال الزمخشري (١) في ( المفصل ) (٢) وقد يستعار كل واحد منهما فيستعمل في مسمى الآخر مجازًا (٢).

ومعروف أن إطلاق الاستعارة إنما تكون في المجاز؛ لأن الحقيقة لا يقال لها استعارة إجماعاً .

وقـال ابن الأنباري (٤) إن جمع القلة قـد يستعمل مكان جمع الكثرة مجازًا وجمع الكثرة قد يستعمل مكان جمع القلة مجازًا، والعلاقة بينهما:اشتراكهما في أصل الجمع (٥).

(١) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، أبوالقاسم، جار الله، كانت وفاته عام (٥٣٨هـ)، كان رحمه الله عالماً بالتفسير والحديث والنحو واللغة والبيان من أهم مصنفاته: الكشاف في التفسير، والمفصل وأساس البلاغة في اللغة والفائق في غريب الحديث، والمنهاج في الأصول.

انظر في ترجمته طبقات المفسرين للناودي (٣١٤/٢)، بغية الوعاة (٢٧٩/٢) شارات الذهب (١١٨/٤)، المنتظم (١١٢/١٠).

- (۲) (ص۱۸۹) .
- (۳) انظر المفصل (ص۱۸۹) وشرح رضى الدين على الكافية (۱۹۰/۲) وشذا العرف
   (ص. ۱۰۱).
- (٤) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأساري، كمال الدين ، أبو البركات النحوي الشهير كانت وفائه عام (٥٧٧هـ )، من أهم مصنفاته : الميزان في النحو، طبقات الأدباء، وكتاب أسرار في العربية .
- انظر في ترجمته : بغية الوعاة (٨٦/٢٦)، البداية والنهاية (٣١٠/١٢) وفيات الأعيان (١٣٩/٣) .
  - (٥) نقله عنه القرافي في العقد المنظوم (ص٥٤٨) .

قال القرافي في العقد المنظوم " (" مبينا كلام ابن الأنباري السابق -: يشير إلى أن العلاقة بينهما المشابهة، ومتى كانت العلاقة المشابهة كان المجاز استعارة باتفاق أهل الأصول وأهل اللغة . فانفق على أن كل واحد من اللفظين لا يصدق حقيقة فيما ذكر، بل مجازاً

لذلك استشكل جماعة من المفسرين والنحاة قوله تعالى: ﴿ يَتَرَبُّصِنَ بِالْفُسِهِنِ ثَلاَتَة قَرْوَ ﴾ (٢)

ووجه الإشكال في هذه الآية : أن الله عز وجل جمع بين لفظ ( ثلائة ) التي هي دون العشرة، وبين لفظ ( القروء ) الذي هو جمع كثرة؛ حيث إنه على وزن ( أفعال ) ، مع أن من الممكن أن يقال: ( ثلاثة أقراء ) على وزن ( أفعال ) الذي هو موضوع لما دون العشرة؛ لأنه جمع قلة .

وأجاب عن ذلك العلماء بأجوبة أشهرها جوابان :-

الأول : أن لفظ « قروء » ورد في الآية مجار قد وضع موضع « أقراء » (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) (ص٤٨).

<sup>(</sup>٢) البقرة آية (٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) لمل بعضهم يمنع وقوع المجاز في القرآن، وهو مذهب أخذ به يعض العلماء وذهب أكثر العلماء إلى أن القرآن جاء فيه المجاز كما جاءت فيه الحقيقة، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد في رواية صحيحة عنه،، وذهب إليه أكثر الحنابلة، وهو الذي تميل إليه النفس لأمور كثيرة منها : -

أولاً . أن القرآن عربي نزل بلغة العرب قال تعالى: ﴿ بلسان عربي مبين ﴾ وقال: ﴿ إِنَّا أَنْزِلناه قرآنًا عربياً ﴾ ولغة العرب يدخلها المجاز فكذلك القرآن، لأنه نزل بلغتهم، فكل ما يعبر به العرب أتى به القرآن .

فإن قيل لا نسلم أن لغة العرب يدخلها المجاز .

نقول في الجواب عن ذلك إن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن لغة العرب يدخلها =

الكبير، (١)

الثاني: لعل ( القروء ) أكثر استعمالاً في جمع ( قرء ) من ( الأقراء ) فعبر الشارع بما هو منتشر على ألسنة العرب في استعمالاتهم وهذا جواب الزمخشري في ( الكشاف ) ( " ونقله فخر الدين الرازي في ( التفسير الكبير ) ( " ( ) .

إذا تقررت هذه النقسول: أشكل \_ بعد ذلك \_ قول النحاة والأصوليين والفقهاء إن الخلاف واقع في أقل الجمع هل هو إثنان أو ثلاثة \_ كما سيأتي \_ ومرادهم: أن مفهوم الجمع له رتب أقلها إثنان \_ لمن قال بذلك \_ وفوقها الثلاثة والعثرة والمائة، والألف، والآلاف وما لا نهاية له كلها رتب الجمع .

فلا خلاف أن أكثر الجمع غير محصور.

إنما الخلاف في أقله هل هو إثنان أو ثلاثة .

فالخلاف في هذه المسألة غير منضبط ولا متصور بسبب:

أن قولهم : إن أقل الجمع إثنان أو ثلاثة : -

إن كان الخلاف في صيغة الجمع التي هي: ( جيم وميم وعين ا امتنع إتيانها به في غيرها من الصيغ؛ وذلك لأنه لا يلزم من ثبوت حكم لصيغة ثبوته لغيرها من الأوضاع اللغوية .

صيغ الجموع قسمان : -

.(٩٣/٦) (١)

(۲٦٦/١) (۲)

(97/7) (7)

(٤) وانظر شرح رضى الدين على الكافية (١٩٠/٢).

وهذا يؤكد ما تقدم من أن كلاً من جمع الكثرة والقلة يستعمل في موضع الآخر مجازًا.

وهذا جواب كثير من العلماء، منهم : فخر الدين الرازي في ( التفسير

= المجاز وذلك لوقوعه فيها، واحتجوا على ذلك باستعمال لفظ ( الأسد ) للرجل الشجاع، وقولهم : ( قامت الحرب على ساق )

ثانياً : أن المجاز قد وقع وورد ووجد في القرآن الكريم، بحيث يذكر الشيءبخلاف ما وضع له وهو : إما استعارة، أو زيادة أو نقصان، أو تقديم أو تأخير، وهذه الأشياء - كلها - قد وجدت ووقعت في القرآن .

من ذلك هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عنها؛ حيث إن لفظ ٥ قروء ٥ ورد فيها مجاز قد وضع موضع ﴿ أقراء ﴾

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ﴾ فهذا المجاز فيه واضح؛ لأن الذل ليس له جناح حقيقة فاستعاره له .

من ذلك قوله تعالى :﴿ جدارًا يريد أن ينقض ﴾ ومعروف أن الجدار ليس له إرادة، ولكن استعار الإرادة للجدار وأريد به الميل القائم بالجدار.

والآيات في هذا الشأن كثيرة .

وليس هذا موضع بيان هذه المسألة \_ كما تعلم \_ لكن ذكرت ما ذكرت وفصلت بعض التفصيل كما سبق؛ لأن ما سبأي من الأقوال في هذه المسألة \_ أعنى مسألة أقل الجمع – قد تعرض للحقيقة والجاز سواء في الأقوال والمذاهب أو في الأدلة والأجوبة فإل دمت تفصيل الكلام عن وقوع الجاز في القرآن أو عدم وقوعه فراجع \_ إن شقت \_ الإحكام لابن حزم ((۲۳/۱)، الإحكام الآمدي ((۷/۱)، البرهان ((۸۳/۲)، المقتصد الطراز ((۸۳/۱)، التصهيد لأبي الخطاب ((۸/۱)) العدة ((۳۰/۱)) المقتصد من طرح الجواب مع شرح الحلي، مختصر ابن الحاجب مع شرح الحلي، مختصر ابن الحاجب مع شرح الحلية ((۲۳/۱)).

جمع كثرة . وجمع قلة (١)

فإن كان موضع الخلاف في جموع الكثرة : فلا يستقيم؛ لإن أقل مراتب جموع الكثرة أحد عشر؛ لأنها موضوعة لما فوق العشرة فأقلها أحد عشر .

وعلى هذا : فالإثنان والثلاثة إنما يكون الفظ فيهما مجازاً والبحث في هذه المسألة ليس هو في المجاز؛ حيث إن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين لا خلاف فيه إنما الخلاف في كون هذا الإطلاق حقيقة .

بل لا خلاف في أنه يجوز إطلاق لفظ الجمع وإرادة الواحد به على سبيل المجاز فكيف بالأنتين: فقد ورد إطلاق الجمع وإرادة الواحد وذلك في قوله تصالى: ﴿ اللَّهِ يَعْ اللَّهِ النَّاسِ إِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ (").

قيل : إن المراد بالقائل واحد وهو : ٥ نميم بن مسعود الأشجمي ، وقيل غير ذلك <sup>(٢)</sup>، لكن اتفق المفسرون على أن لفظ ٥ الناس ، ، لا يراد به العسموم قال القرطبي <sup>(٤)</sup> في « التفسير » : ۵ اللفظ عام ومعناه خاص، (٥) وقاله غيره <sup>(١)</sup> .

وإن كان موضع الخلاف في جمع القلة : فهو متجه؛ لأنه موضوع للعشرة فما دونها . ومادونها يمكن أن يقال : إنه اثنان أو ثلاثة.

وهذا وإن تصورناه من حيث الوضع اللغوى لكنه لا يستقيم أن يكون هو المراد بخصوصه للعلماء؛ لأنه لو كان مرادهم لخصصوا الاستدلال به في هذه المسألة والفتاوى المفرعة عليها، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لأنهم لم يقولوا في استدلالهم في هذه المسألة : فرقت العرب بين التثنية والجمع فقالوا : «رجلان » و«رجال » فد «رجال »جمع كثرة ومع ذلك يستدلون به على أن أقلة اثنان أو ثلاثة

وكذلك في الفتاوى فلم يفرقوا في الأقارير . والوصايا والنذور، والأيمان، والاستدلال على الأحكام في مقام المناظرة أو الاجتهاد بين جمع القلة وجمع الكثرة، فيقولون - شثلاً - ﴿ الله على الصدقة بدنانير ﴾ يلزمه كما لو قال ﴿ على الصدقة بأنانير ﴾ يلزمه كما لو قال ﴿ على الصدقة بأناس ﴾ سواء لا يفرقون بين الصيغتين .

فدل ذلك على أن مرادهم ما هو أعم من جمع القلة، حينئذ يكون مرادهم غير معقول؛ فإن أقل الجمع الذي للكثرة أحد عشر – كما تقدم –

هذا حاصل الإشكال الواقع في تخرير محل النزاع في هذه المسألة ذكره القرافي في المسلمة في المسلمة في المسلمة المس

<sup>(</sup>١)كما تقدم ذكره في التمهيد .

<sup>(</sup>٢) آل عمران (١٧٣) .

<sup>(</sup>٣) قد بينت ذلك في هامش (٣) من (ص ٢٢) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخررجي، أبوعيد الله، كانت وفاته عام (١٧١هـ) كان رحمه الله عالماً بالفقه والأصول والنفسير والحديث، من أهم مصنفاته: شرح أسماء الله الحسني، التذكرة في أحوال الموتي. وأمور الآخرة، وشرح أسماء الله الحسني، والجامع لأحكام القرآن، وهو تفسيره المشهور.

انظر في ترجمته : طبقات المفسرين (٦٥/٢) وشجرة النور الزكية (ص١٩٧)، الديباج المذهب (٣٠٨/٢).

<sup>. (</sup>۲۸۰- ۲۷۹/٤) (۵)

<sup>(</sup>٦) انظر التفسير الكبير الرازي (٩٩/٩)، الكشاف (٤٨٠/١)، الصاحبي (ص١٧٨).

<sup>(</sup>١) (ص ٤٧ه – ٥٥١).

<sup>(</sup>٢) (١١٣٢/٢ ومابعدها ).

<sup>(7) (777 - 377).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (ص٣٦٣ – ٣٦٤ ).

<sup>.(</sup>٣٩٤/٢) (٥)

<sup>(</sup>٦) (١/ورقة ٢٠٠٣).

(البحر المحيط) (1) وذكر ـ أعنى الزركشي ـ أن ابن الصائغ<sup>(1)</sup> النحوي ـ أيضاً ـ استكل ذلك وذكر قريها مما ذكره القرافي (<sup>1)</sup> .

ولما انتشر هذا الإشكال أجاب عنه بعض الأصوليين بما يلي : –

الجواب الأول: أن بحث العلماء في هذه المسألة ليس بحسب الحقيقة اللغوية، بل بحسب الحقيقة العرفية، وأهل العرف لا يعتبرون الفرق بين جمع القلة وجمع المد (٤)

الاعتراض على هذا لجواب :

اعترض القرافي على هذا الجراب وقال : إنه لا يصح من وجوه : -الوجه الأول : أن البحث في مسائل أصول الفقه إنما يقع عن تتحقيق اللغة ليحمل عليها ألفاظ الكتاب والسنة، والبحث عن العرف إنما يقع في أصول الفقه تبعًا وحمل كلام العلماء على الغالب هو المتجه.

ولذلك قالوا: الأمر للوجوب، والنهى للتحريم والأمر للتكرار، وكذلك النهي والأمر للفور، والأمر يدل على الإجزاء، والصيغة المعرفة باللام تفيد الاستغراق فيحمل كلامهم على هذا القانون (٥٠).

الوجه الثاني: أنهم إذا استدلوا لا يقولون: قال أهل العرف ولا فرق أهل العرف، بل يقولون: و فرق العرف، بين التنينة والجمع، وجميع اعتماداتهم على النعوت والتأكيدات والضمائر وغيرها التي لا مدخل للعرف فيها، بل لغة صرف، مما يدل على أن مقصودهم اللغة الصرفة، وإنما هو كلام العرب، دون اصطلاحات أهل العرف.

فيقولون : الذي يدل على أن أقل الجمع ثلاثة : أنه لو كان اثنان لجوزت العرب 
إ مررت برجال اثنين ، بل لا ينعت الجمع إلا بالثلاثة ، وكذلك لا يؤكد الاثنان 
بما يؤكد به الجمع فلا يقولون ( مررت برجلين كلهم بل كليهما ، وقال العرب 
في ضمير التثنية : ا فعلا ، وفي ضمير الجمع : افعلوا ، ونحو ذلك من الاستدلال 
بمحض اللغة الصرفة ، ومن تأمل استدلال القاتلين بأن أقل الجمع ثلاثة - كما 
سيأتي \_ وبعض أدلة القاتلين بأن أقل الجمع اثنان لا يجدها في جميع الكتب 
الموضوعة في أصول الفقة ١٠٠.

الوجه الشالث: ملمنا أنهم بحثوا عن الحقيقة العرفية، فما يعرضون عن الحقيقة اللرفية أصلاً ولا ينكرونها البتة، بل كل موطن ذكروا فيه الحقيقة العرفية فلا بد أن يذكروا فيه اللغوية، وبينوا وجه النقل عنها في العرف. هذه عادتهم، وها هنا لم يتعرضوا لذلك أصلاً بل إنما يذكرون موضوعات العرب في الضمائر والأسماء الظاهرة، وذلك يوجب القطع بأن مرادهم الحقيقة اللغوية دون العرفية (17).

<sup>(111/7) (1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي بن الصائغ، شمس الدين
 الحنفي النحوي كانت وفاته عام (۷۲۷هـ).

انظر في ترجمته بغية الوعاة ١٥٥/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر البحر الحيط (١٤١/٣) .

 <sup>(3)</sup> انظر العقد المنظوم (ص ٥٥١)؛ نفائس الأصول (١١٣٧/٢) شرح تنقيح القصول (٢٣٥/٣) شرح تنقيح القصول (٣٦٥).

 <sup>(</sup>٥) ذكر القرافي هذا في العقد المنظوم (ص٥٥١) ونفائس الأصول (١١٣٧/٢) وشرح
 تنقيج الفصول (ص٢٣٤).

 <sup>(1)</sup> ذكر القرافي هذا في العقد المنظوم (ص ٥٥١) ونفائس الأصول (١١٣٧/٢ -١١٢٨) وضرح تنقيح الفصول (ص ٢٣٤) ونقله العلائمي في تلقيح الفهوم (مر ٣٥٥).

 <sup>(</sup>۲) ذكر القرافي هذا في العقد المنظرم (ص٥٥١ وسا بعدها، ونشائس الأصول
 (۱۱۳۸/۲) وضرح تنقيح الفصول (ص٣٢٥)، ونقله الملائي في تلقيح الفهوم
 (٥٣١٥)

الجواب الثاني : عن ذلك الإشكال الذي أورده القرافي : -

أن أقل الجمع اثنان أو ثلاثة مطلقاً سواء كان جمع قلة أو كثرة، فجمع الكثرة يصدق على ما دون العشرة حقيقة، وأما جمع القلة فإنه لا يصدق على ما فوق

ذكر ذلك الجواب شمس الدين الأصفهاني (١) في ( الكاشف عن المحصول ١٤٠٠. بعد ما ذكر إشكال القرافي بنصه \_ وأضاف \_ أعنى الأصفهاني \_ قائلاً ١٠ فإن ساعد على ذلك منقول الأدباء فلا كلام، وإلا فمتى خالف فهو محجوج بالأدلة الأصولية الدالة على عموم الجمع على الإطلاق، كيف ولايمكن أن يدعى إجماع الأدباء على خلاف ذلك ، (٣) اه. .

# الاعتراض على هذا الجواب : -

القرافي اعترض على هذا الجواب، وقال : إنه باطل وعلَّل ذلك بما سبق ذكره وهو : أن أهل اللغة قالوا : إن لفظ الكثرة، ولفظ القلة لا يستعمل أحدهما مكان الآخر إلا مجازًا (1) .

وكذلك بعض المفسرين ذكروا ذلك : فنص الزمخشري في « الكشاف » (٥٠).

(١)هو : محمد بن محمود بن محمد بن عياد العجلي، كانت وفاته عام (٦٨٨هـ) وكان إمامًا متكلمًا فقيها أصوليًا شاعرًا ورعًا متدينًا كثير العبادة . من أهم مصنفاته : الكاشف عن المحصول، والقواعد ، وغاية المطلب، وشرح الطوالع والتجريد.

انظر في ترجمته بغية الوعاة (٢٤٠/١) طبقات الشافعية (١٠٠/٨) وشذرات الذهب

- (٢) (١/ ورقة ٢٤٣/ب ) ونقله العلائي في تلقيح الفهوم (ص٣٦٥)
- (٣) الكاشف عن الحصول ( ١/ورقة ٢٤٣/ب ) وانظر تلقيح الفهوم (ص٣٦٥)
- (٤) راجع (ص ٤٢) من هذا الكتاب، والكتاب لسيبويه (٤٩٠/٣) والإيضاح (ص١٢٣).

و« المفصل» (١)، وابن العربي(٢)على أن لفظ الكثرة لا يستعمل فيما دون العشرة إلا مستعارًا، وكتب التفسير مملوءة من ذلك فما بقى من الخلوص من هذا الإشكال إلا بالطعن في هذه النقول، ولا سبيل إليه، فيبقى الإشكال على حاله (٣٠).

اعلم أن هذا الإشكال يرد إذا لم تعرف الجموع بالألف واللام أو الإضافة

أما إذا عرَّفت بأحدهما صارت الجموع - كلها - للعموم، ولا يعتبر بعد ذلك عشرة ولا غيرها، بل يصير كل لفظ منها موضوعًا للكلية وهو: ثبوت الحكم لكل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.

نص على هذا إمام الحرمين في « البرهان » ( أ وأفرد لها مسألة تختص بالجمع بين كلام أهل اللغة \_ وهو: أن جمع القلة للعشرة فما دونها \_ وقول الأصوليين \_ وهو: أن جمع القلة للعموم \_ وقد سبق ذكر ذلك بالتفصيل (٥٠).

قلت بعد أن عرفنا الاستشكال الذي ذكره القرافي، وما أجاب عنه بعض

(۱) ( ص ۲۱۵).

(٢) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الأشبيلي كانت وفات عام ( ١٥٤٣هـ) كان إمامًا من أثمة المالكية من أهم مصنفاته : أحكام القرآن، والمحصول، وعارضة الأحوذي .

انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات ( ٣٣٠/٣)، طبقات المفسرين للداودي (۱۹۲/۲)، شذرات الذهب (۱۹۲/۲).

- (٣) ذكر القرافي ذلك في العقد المنظوم (ص٥٤٥) ، وفي نفائس الأصول (١١٣٩/٢) ونقله الزركشي في البحر المحيط (١٤٢/٣) والعلائي في تلقيح الفهوم (ص٣٦٦).
  - (٥) راجع (ص٣٤) من هذا الكتاب.

. ( TTV - TT7/1) ( $\xi$ )

العلماء تبين أن اعتراض القرافي على الجواب الأول فيه من الوجاهة ما يجعله أقوى من الجواب، وذلك لأن القائلين إن أقل الجمع ثلاثة، أو إثنان لم يجعلوا كلام أهل العرف سنداً لهم في أي دليل من أدلتهم، بل الذي يرد كثيراً أنهم جعلوا كلام أهل اللغة هو المستند عند الاستدلال .

أما اعتراض القرافي على جواب شمس الدين الأصفهاني فهو ضعيف وذلك لأن جواب الأصفهاني أقوى لأمرين .

الأول : إنه إن تعارض كلام الأصوليين مع كلام أهل اللغة، فكلام الأصوليين مقدم على كلام غيرهم، لأن الأصوليين أهل لغة وزيادة، فبالإضافة إلى أن الأصوليين أهل لغة فإنهم على إطلاع واسع ودقيق على أدلة الشرع الواردة في الكتاب والسنة وكلام العرب وإستعمالاتهم .

ومن تدبر كلامهم وجد أن لهم أبحاثًا دقيقة تخص اللغة لم يصل إليها أهل نة أنفسهم .

الثاني : أن أهل اللغة لم يجمعوا على رد ذلك .

فبان من ذلك أن هذا الإستشكال الذي ذكره القرافي لا داعي له، وأنه لا فرق عند الأصوليين والفقهاء بين التعبير بجمع القلة كأفلس، أو جمع الكثرة كفلوس على خلاف طريقة النحاة، قاله الإسنوي في ( التمهيد ) (١٠.

وقال مثل ذلك أمير بادشاه<sup>(٢٢)</sup> في ﴿ تيسير التحرير ﴾ <sup>(٣)</sup>.

(۱) (ص ۳۱۷) .

(٢) هو: محمد أمين بن محمود البخاري الحسينى الحنفي الخرساني المكي، كان رحمه الله مفسراً أصولياً من أهم مصنفاته: تفسير سورة الفتح، ورسالة في تتقيق حرف دقد،، وفصل الخطاب في التصوف، وله نيسير التحرير .

انظر في ترجمته : معجم المؤلفين (٨٠/٩).

.(٢٠٩/١) (٣)

وقال ابن عبد الشكور ( أفي ( مسلم الثبوت ) ( أ ( لا فوق عند القوم بين جمع القلة، والكثرة وإن صرح به النحاة فإن المحلى منهما للعموم مطلقاً، وأما المنكر فالأقل منهما ما تقدم ( ۲ )

قال الأنصاري في ( فواغ الرحموت ) ( المبينا ذلك : \_ ( فالأقل منهما ما تقدم من غير فرق ولذا أجمعوا على أنه لو فسر قوله : على دراهم أو أفلس بالثلاثة صح) ا. هـ (٥)

إلا أن التفتازاني (٢) فرق بينهما في جانب الزيادة فقال في ( التلويح ) (١٠ اعلم أنهم لم يفرقوا في هذا المقام بين جمع القلة وجمع الكثرة فدل بظاهره على أن التفرة بينهما إنما هي في جانب الزيادة بمعنى : أن جمع القلة مختص بالعشرة فما

 (۱) هو محب الله ين عبد الشكور البهاري الهندي، كانت وفاته عام (۱۱۹۹هـ) من أهم مصنفاته : مسلم الثبوت في أصول الفقه، وسلم العلوم في المنطق.

انظر في ترجمته : الأعلام (٢٨٣/٥).

(٢) (٢٧١/١) مع شرحه : فواتح الرحموت .

(٣) مسلم الثبوت ( ٢٧١/١) مع شرحه فواتح الرحموت .

.(YYY - YYY).

(٥) فوائح الرحموت (٢٧١/١ -٢٧٢) .

(٦) هو مسخود بن عمر بن عبد الله . سعد الدين التفتازاني الشافعي، كانت وفاته عام (١٩٩١هـ) كان رحمه الله مفسراً أصولياً متكلماً محدثاً، من أهم مصنفاته: التاريخ في كشف حقائق التنقيح، وحاشية على شرح العضد على مختصر بن الحاجب، وشرح مقاصد الطالبين .

انظر في ترجمته: بعية الوعاة (٢/٥٠/٢) والدرر الكامنة (١١٩/٥) البدر الطالع (٢٠٣/٢).

.(o1/1) (V)

دونها وجمع الكثرة غير مختص. لا أنه مختص بما فوق العشرة (١) ثم قال : ﴿وهذا أوفق بالاستعمالات وإن صرح بخلافه كثير من الثقات »<sup>(۲)</sup>.

وهذا لا يقبل من التفتازاني وذلك \_ كما قال بن عبد الشكور في « مسلم الثبوت » (٣) مع بيان الأنصاري له َ في « فواتح الرحموت » (١٠٠ \_ أنه لا فرق في جانب الزيادة بأن يكون أكثر جمع القلة عشرة وأكثر جمع الكثرة لا إلى نهاية ؟ وذلك لقولهم: الجمع حقيقة في كل عدد فيصح تفسيره بأي عدد شاء فلو فسر في قولهم: « على دراهم » أو « على أفلس » بما فوق العشرة صح فلا فرق بينهما، وصحة نحو: « جاءني رجال عاقلون وأئمة عقلاء » « أي: ولأن توصيف جمع القلة بجمع الكثرة وبالعكس صحيح فلا فرق . هذا هو الحق .

ثم قال الأنصاري في « فواتح الرحموت » (٥): « فإن قلت : النحاة عمدة في هذا الباب فقولهم حجة .

لا اعتداد بقولهم عند مخالفة الأئمة المجتهدين، فإنهم المتقدمون الباذلون جهدهم في أخذ المعاني عن قالب الألفاظ » <sup>(٦)</sup>.

يقصد \_ كما قال المطيعي في « سلم الوصول »(١) \_ أن المجتهد يبني على ١٠ يأخذه من المعاني عن قوالب الألفاظ استنباط أحكام الله الشرعية فيكون مخريره أدق، وأدلته على ما يأخذه أقوى وأثبت فهم نحاة وزيادة <sup>(٢)</sup> .

وقد أشرت إلى ذلك أثناء ترجيحي لجواب الأصفهاني عن إشكال القرافي ٣٠٠. الحاصل مما سبق : أن الأصوليين والفقهاء لا يفرقون بين جمع القلة وجمع الكثرة، فالجمع المعرف بأل أو بالإضافة منهما للاستغراق، والجمع المنكر منهما يحمل على أقل الجمع على خلاف فيه \_ سيأتي تفصيله إن شاء الله.

ثانياً : ليس محل الخلاف في « مسألة أقل الجمع » في معنى لفظ الجمع المركب من ٥ ج،وم،وع » وذلك لأن موضوع هذا اللفظ يقتضي ضم شيء إلى شيء، وهذا منطبق على الاثنين و الثلاثة ومازاد بلاخلاف .

ذكر ذلك إمام الحرمين في البرهان ، (٤) وسليم الرازي (٥) في التقريب ، (١)

وهذا ما ينبغي أن نعرفه أولاً .

<sup>(</sup>١) (٣٥٠/٢) مع نهاية السول.

<sup>(</sup>٢) سلم الوصول (٣٥٠/٢).

<sup>(</sup>٣) راجع (ص ٥٢ ) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي كانت وفاته عام (٤٤٧هـ) كان فقيها أصوليا أدبياً من أهم مصنفاته : التقريب في الأصول، المجر، ضياء القلوب في التفسير، رؤوس المسائل في الخلاف،

انظر في ترجمته : شذرات الذهب (٣٧٥/٣) طبقات ابن السبكي (٣٨٨/٤) طبقات المفسرين للداودي (١٩٦/١) وفيات الأعيان (١٣٣/٢).

<sup>(</sup>٦) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١٣٥/٣)، والشوكاني في إرشاد الفحول

<sup>(</sup>١) التلويح (١/١٥)

<sup>(</sup>٢) التلويح (١/١٥)

<sup>. (</sup>۲۷۱/۱) (۳)

<sup>. (777</sup> \_ 71/1) (1) . (۲۷۲/۱) (۵)

<sup>(</sup>٦) فواتح الرحموت (٢٧٢/١).

وابن العربي في « المحصول » (''وابو الحسين البصري في « المعتمد » '''، والكيا الهراسي''' ''، والآسدي في «الإحكام» (° ، وابن الحاجب في «المنتهي» ('' «والأسمندي » '''في « بذل النظر » (''وابن السبكي في « وفع الحاجب ''وفي « الإبهاج '''، والأسنوي في « التمهيد» ('') و في « نهاية السول » (۱۲).

- (1) (1/47/1).
- (7) (1\\37).
- (٣) هو: على بن محمد بن على، عماد الدين الطبري، كانت وفاته عام (٥٠٤هـ) كان رحمه الله فقيها أصولياً محدثًا، من أهم مصنفاته : كتاب في أصول الفقه، وشفاء المسترشدين .
- انظر في ترجمته : شذرات الذهب (٨/٤)، وفيات الأعيان (٤٤٨/٢) طبقات الشافعية لابن السبكي (٢٣١/٧).
- (٤) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١٣٥/٣)، والشوكاني في إرشاد الفحول (٢١٤)
   (٥) (٢٢٢/٢).

  - (٦) (ص۷٠).
- (٧) هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن بن حمرة الأسمندي، السمرقندي، كانت ولادته عام (٨٤٨هم) ووقاته عام (٥٥١هم وقبل غير ذلك، كان رحمه الله فقيها مناظراً من فحول الحنفية من أهم مصنفاته : بذل النظر في الأصول، الهداية في الكلام .
  - انظر في ترجمته : تاج التراجم (ص٥٦)، النجوم الزاهرة (٣٧٩/٥).
    - (۸) (ص ۱۸۵).
    - (٩) (١/ورق ١٣٦٨).
      - . (۱۲7/۲) (۱۰)
      - (۱۱) (ص ۳۱۷).
    - .( T9E T9T/Y) (1Y)

وعبد العزيز البخاري (١) في 3 كشف الأسرار 3 (١) و التفتازاني في التلويح 3 (١) والعلائي في 3 البحر 8 (التلويح 3 (١) والعلائي في 3 البحر الفسهوم 4 (١) والزركشي في 3 البحر المصيط 3 (١) وفي 3 تشتيف المسامع (١) وابين اللحام (١) في 3 (القواعد والفوائد الأصولية ٤١٠)، والفتوحي الحنبلي في شرح 8 الكوكسب المنيسو (١١) ووصفي السايان الهسمام (١١) في وصفي السايان الهسمام (١١) في

- (١) هو : عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري، علاء الدين، كانت وفاته عام (١٣٠هـ) كان عالماً بالفقه والأصول والأنساب، من أهم مصنفاته : كشف الأسرار عن أصول البزدوي، وشرح المنتخب الحسامي .
  - انظر في ترجمته : الفوائد البهية (ص٩٤)، الجواهر المضية (٣١٧/١).
    - .(٣٢/٢) (٢)
    - .(01/1) (٣)
    - (٤) (ص ٢٥١).
    - .(١٣٥/٣) (٥)
    - (٦) ص ۲۶۸).
- (٧) هو علي بن محمد بن علي بن عباس، البعلي، الدمشقي الحنبلي، علاء الدين ، كانت وفاته عام (٩٠٠هـ) وكان عالم متبحرًا في الفقه الحنبلي من أهم مصنفاته : القراعد والفرائد الأصواية، والمتصر في أصول الفقه، وتجريد الحناية .
- انظر في ترجمته : شذرات الذهب (٣١/٧) ، الضوء اللامع (٣٢٠/٥) معجم المؤلفين (٣٢٠/٥).
  - (۸) (ص۲۳۸–۲۳۹).
    - (101/17) (9)
  - (۱۰) ( ورقة ۲۱۵ /ب ).
- (١١) هو : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي، كانت ولادته =

الحنبلي في ٥ شرح الكوكب المنير ١٠٠٠.

لكن خالف بعضهم في ذلك وذكر أنه يجرى فيها الخلاف مشل لفنة. : { جمع } كرجال (٢٠. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند مناقشة بعض الأدلة التي استدل. بها القاتلون : إن أقل الجمع إثنان.

وابعاً: وليس محل الخلاف تعبير الأثنين عن نفسيهما بضمير الجمع، فإن هذا أ يستثنى من المسألة سواء كان ضمير المتكلم متصلاً أو منفصلاً مشل « فعلمنا » و« نحن » فإنه يكفي المتكلم وآخر معه إجماعاً ولا يشترط الشلاقة ؛ وذلك لأن العرب لم تضع للمتكلم عن نفسه وآخر معه ضمير الثنية كما وضعت للمخاطب والغائب فليس للاثنين إذا عبرًا عن نفسيهما بمضمر إلا الإنيان بضمير الجمع .

قال ذلك إمام الحرمين في « البرهان ، '''. والغزالي في « المبخول ، '''، وأفرا إليه في « المستصفى » ('')، والآمدى في « الإحكام » ('')، والقرافي في ( المقد المنظوم » '')، وفي « النفائس ) '')، والعلائي في « تلقيع الفهوم » '')،

.(104/4) (1)

(٢) انظر القواعد والفوائد الأصولية (ص٢٣٩)، شرح الكوكب المنير(١٥٣/٣).

.( ٣٥١ \_ ٣٥٠/١) (٣)

(٤) (ص ١٤٩).

(a) (Y\YP). (f) (Y\YYY).

(۷) (ص٥٥٥).

(A) (Y/+311 \_ 1311).

(٩) (ص٣١ه ـ ٣٥٢).

( التحرير ) (١٠ وابن عبد الشكور في ( مسلم الثبوت ) ٢٠ و الشوكاني في ( إرشاد الفحول ) (٢٠)

ثالثاً: وليس الخلاف في لفظ ( الجساعة ) في غير صلاة، فبإن أقدلة ثلاثة كما ذهب إلى ذلك بعض الشافعية كالرافعي (١) (٥) ، وذهب إليه أيضا أكثر الحنابلة كما قاله ابن اللحام في ( القواعد والفوائد الأصولية ) (٢) ، وهو مذهب أبي الحسين البصري في ( المعتمد ) (٢) ، والفتوحي

= عام (٧٩٠هـ) ووفاته عام (٨٦٦هـ) كان عالمًا بالفروع و الأصول والنحو، والمعاني من أهم مصنفاته : التحرير في أصول الفقه، شرح الهداية .

انظر في ترجمته : الفوائد البهية (ص١٨٠)، مفتاح السعادة (٢٧٠/٢)، بغية الوعاة (ص٧٠)، شذرات الذهب (٢٩٨/٧).

(۱) (۲۰۹/۱) مع تيسير التحرير.

(٢) (٢/٠/١) مع فواتح الرحموت.

(۳) (ص۲۱۶).

(٤) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزوبني الرافعي، كانت وفاته عام (٣٦٣هـ) كان عالما بالفقه والأصول ، بلغ درجة الإمامة عند الشافعية. من أهم مصنفاته : الشرح الكبير .

انظر في ترجمته : شذرات الذهب (١٠٨/٥)، العبر (٩٤/٥) طبقات الشافعية لابن السبكي (٢٨١/٨)

(٥) نقل ذلك عنه الإسنوي في التمهيد (ص٣١٧) وقال: ١ جزم به الرافعي في كتاب
 الوصية في الكلام على قوله: ١ فرع : أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد ١.

(٦) (ص۲۳۹).

(Y) (1/A37).

وعبد العزيز البخاري في (كشف الأسرار ؟ (١)، والتفتازاني في و التلويح ؟(١)، وابن الهمام في ( التحرير ؟ (١)، وابن عبد الشكور في ( مسلم الثبوت ؟(١)، وابن اللحام في ( التعريد والفوائد الأصولية )(١)، والزكشي في ( البحر المحيط )(١)، والفتوحي الحنبلي في و شرح الكوكب المنير ؟ (١).

خامساً : وليس محل الخلاف مدلول مثل قــوله تعــالى : ﴿ فقـد صغت قلوبكما ﴾ ^^ وقول القاتل :( ضربت رؤوس الرجلين ) و( وطئت بطونهما ).

وذلك لأن التعبير عن عضوين من جسدين بلفظ الجمع \_ كما هو في الآية والمثالين \_ لقصد التخفيف؛ فإنه لوقيل :« قلباكما » لثقل اجتماع ما يدل على التثنية فيما هو كالكلمة الواحدة مرتين.

ذكر ذلك : إمام الحرمين في « البرهان » (<sup>٩)</sup>، والغزالي في « المنحول » (<sup>10)</sup>، والغزالي في « كشف الأسرار» (<sup>11)</sup>، وعبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار» (<sup>11)</sup>،

(1) (1/77).

(6)/1) (٢)

(٣) (٢٠٩/١) مع تيسير التحرير.

(٤) (٢٧٠/١) مع فواتح الرحموت.

(٥)(ص٢٣٩).

.(۱۳٦/٣) (٦)

(Y) (Y/Yo1).

(٨) التحريم آية (٤).

.(٣٥٠/١) (٩)

(۱۰) (ص۱٤۹). (۱۱) (ص ۳۵۲).

.(77/7) (17)

« شرح الكوكب المنير » (^^ ) والشوكاني في « إرشاد الفحول » (^ ) .
 وسيأتي لذلك زيادة بيان عند مناقشة بعض أدلة القاتلين بأن أقل الجمع إثنان .
 الخلاصة :-

والتفتازاني في « التلويح » (١) ، والزركشي في « البحر المحيط ، (٢) ، وابن

اللحام في ( القواعد والفوائد الأصولية » (٣) ، وابن الهمام في ( التحرير » (١٠) ، وابن

عبد الشكور في « مسلم الثبوت » (°) ، والبرماوي (٦) () ، والفتوحي الحنبلي في

إذا نظرنا إلى ما سبق من الأمور الحمسة تلخص لنا بوضوح ما يلي: الأول : أن الخلاف في مسألة أقل الجمع \_ في الصيغ الموضوعة للجمع : سواء كانت جمع سلامة، أو جمع تكسير : جمع قبلة أو جمع كثرة نحو : -

« مسلمين ، و« رجال» و « ضربوا ». ذكر ذلك : الكيا الهراسي (١٠٠ ، وإمام الحرمين في « البرهان » (١١٠، وأبو

<sup>.(01/1) (1)</sup> 

<sup>.(</sup>۱۳٦/٣) (۲)

<sup>(</sup>۳) (۱۱۱۲۰). (۳) (ص۲۳۹).

<sup>(</sup>٤) (٢٠٩/١) مع تيسير التحرير.

 <sup>(</sup>٥) (۲۷۰/۱) مع فواتح الرحموت .
 (٦) هو : محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي، شمس الدين، كانت وفائه عام

۸۳۱ كان رحمه الله إماماً في الفقه والأصول والعربية من أهم مصنفاته : الفوائد السنية، وشرح العمدة وشرح البخاري .

انظر في ترجمته : البدر الطالع (١٨١/٢) شذرات الذهب (١٩٧/٧). (٧) نقل ذلك عن البرماوي: الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير (١٥٢/٣).

<sup>(</sup>۸) (۲/۲۵۲). (۹) (ص.۱۲).

<sup>(</sup>۱۰) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (۱۳٦/۳). (۱۱) (۲۰۱/۱).

<sup>. ( ) = 1/ 1/</sup> 

الحسين البصري في « المعتمد ، (١) ، والغزالي في « المنخول ، (٢) ، والآمدي في « الإحكام » (٣) ، وأبو الخطاب في « التمهيد » (٤)، وابس العربي في » « المحصول » (°)، والعملائي في « تملقيح الفهوم » (٦)، والسمرقندي (٧)، في « ميزان الأصول ، (٨) ، والإسنوي في « نهاية السول » (٩) ، وفي « التمهيد ، (١٠) ، والقرافي في « نفائس الأصول » (١١٠)، وابس السبكي في « الإبهاج »(١٢٠)، وفي

(Y£A/1) (1)

- (۲) (ص۱٤۹). (YYYYY).
  - (3) (Y\Ao).
- .(١٣٧/٢) (٥)
- (٦) (ص٢٥٢).

(٧) هو : محمد بن أحمد السمرقندي علاء الدين أبو بكر الحنفي ، كانت وفاته عام (٥٣٨هـ)وقيل غير ذلك، كان فقيها أصولياً من أهم مصنفاته: ميزان الأصول و مخفة الفقهاء .

انظر ترجمته: الجواهر المضيئة (٦/٢) ، الفوائد البهية (ص١٥٨) ، مفتاح السعادة .(۲۷۳/۲)

- (٨) (ص ٢٩٣) .
- . (T9 £/Y) (9)
- (۱۰) (ص۱۲۱). (11) (1/1711).
- (71) (7/771).

« رفع الحاجب » (١٠) ، إلا أنه قصر الخلاف على جمع القلة، وعبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار » <sup>(۲)</sup> ، والتفتازاني في « التلويح » <sup>(۳)</sup> ، والزركشي في « تشنيف المسامع "(٤) ، وفي « البحر المحيط » (٥) ، وابن عبد الشكور في « مسلم الثبوت ، (٦) ، وصفى الدين الهندي في ( نهاية الوصول ، (٧) ، والفتوحي الحنبلي في « شرح الكوكب المنير » (٨) ، والشوكاني في « إرشاد الفحول »(٩) .

الثاني : أن الخلاف يجري \_ فيما سبق \_ سواء كان الجمع منكراً كما مثلنا سابقًا، أو كان الجمع معرفًا بأل أو بالإضافة إذا قامت قرينة تدل على أن العموم غير مراد ذكر ذلك أبو إسحاق الشيرازاي في « شرح اللمع » (١٠٠)، والإسنوي في « التمهيد » (١١١). والزركشي في « البحر المحيط » (١٢).

(١) (١/ورقة ١٨٣٦٨).

.(TT/T) (Y)

.(01/1) (٣)

(٤) (ص١٤٢).

.(١٣٦/٣) (٥)

(٦) (٢٧٠/١)مع فواتح الرحموت.

- (٧) (ورقة ١٥٠٠/ب).
  - .(\o\/\T) (A)
  - (٩) (ص٢١٤). .(٣٣٠/١ (١٠)
  - (۱۱) (ص ۲۱۳).
  - .(127/7) (17)

بين ذلك شهاب الدين القرافي في ٥ شرح تنقيح الفصول ٧١٠٠. فذكر أن معنى قول العلماء : أقل الجمع إثنان أو ثلاثة : أن مسمى الجمع مشترك فيه بين رتب كثيرة وأقل مرتبة يصدق فيها المسمّى هي الاثنان، أو الثلاثة على الخلاف \_ الذي سيأتي - فيصير معنى الكلام أقل مراتب مسمّى الجمع إتنان أو ثلاثة .

إذا علمت ذلك : فإن الأصوليين والفقهاء اختلفوا في أقل الجمع ما هو على مذاهب ثمانية سيأتي بيانها بالتفصيل فيما يلي من المباحث فأقول .

معنى قولهم : اقل الجمع إثنان أو ثلاثة ، :-

(أيكنه) (اللهُ) (الإولاس)

المبحث الثاني

المذهب الأول

وهو أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق على الإثنين والواحد مجازًا ويشتمل على مطلبين --

المطلب الأول: في القائلين : إن أقله ثلاثة حقيقة ويطلق على الأثنين والواحد مجازا .

المطلب الشاني: في الأدلة على أن أقله ثلاثة حقيقة ويطلق على الإثنين والواحد مجازا .

(۱) (ص ۲۳۲)

# المطلب الأول

ی

القانلين بأن أقل الجمع ثلاثة حقيقة و يطلق على الإثنين والواحد مجازًا

ذهب إلى هذا المذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين .

ونظرًا إلى أن بعض العلماء يصرح برأيه وبعضهم ينقل عنه ذلك الرأي، وفريق ثالث اختلف النقل عنه، وفريق رابع قال في كتاب له بمذهب وخالفه في كتاب آخر فإنى قمت بالتحقيق في ذلك لذلك تجدنى قسمت القائلين بهذا المذهب إلى

ما يلي :\_

من الصحابة : ــ

أولاً : \_ عثمان بن عفان (١) رضي الله عنه : \_

نسبه إليه الصفي الهندي في ٥ نهاية الوصول ٢ "٢٠.والعلائي في ٥ تلقيح الفهوم ٣٠٠. وعبد العزيز البخاري في ٥ كشف الأسرار ٢ (٤٠. والـزركشي فـي ٥ البحر الخبيط ٢ (٥٠).

وهذا هو الصحيح من مذهبه؛ حيث إن مقتضى النقل عنه يدل على أنه يذهب

 <sup>(</sup>١) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص، أمير المؤمنين، ذو النورين، ثالث الخلفاء الراشدين،
 وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السنة أصحاب الشوري روى (١٤٦ حديثًا ) بويع
 بالخلافة عام (٢٤هـ) وتوفى شهيدًا (٣٥هـ) .

انظر في ترجمته : الاستيعاب (٦٩/٣)، الإصابة (٤٦٢/٢)، شذرات الذهب

<sup>(</sup>۲) (ورقة ١٢٧أ).

<sup>(</sup>٣) (ص/٢٥٢).

<sup>(3) (7/47).</sup> 

<sup>.(</sup>١٣٧/٣) (٥)

لذلك فتكون هذه دعوى بلا دليل.

الثاني : \_ إن كان مستند من نسب إلى عثمان القول بأن أقل الجمع اثنان هو كونه يفتى بأن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالأخوين وهذا هو الظاهر فهذا باطل؛ وذلك لأن عثمان \_ رضى الله عنه \_ احتج على هذه المسألة \_ أعنى : مسألة حجب الأم من الثلث إلى السدس بالإجماع كما سبق، وكما سيأتي إن شاء الله \_ تعالى \_ التفصيل في ذلك (1).

ثانياً : عبد الله بن عباس ... رضي الله عنه : ...

نسبه إليه إمام الحرمين في « البرهان » (<sup>(1)</sup> والآمدي في « الإحكام » (<sup>(1)</sup> وابن السبكي في « الإبهاج » <sup>(1)</sup> وصفي الدين الهندي في « نهاية الوصول » <sup>(0)</sup> وعبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار » <sup>(1)</sup> والغزالي في « المستصفى » <sup>(1)</sup> والزركشي في « البحر الحيط » (<sup>(1)</sup>

وصرح بهذا \_ أعني أن أقل الجمع ثلاثة \_ في قصته مع عثمان رضي الله عنهم<sup>(١)</sup>. ثالثًا : ابن مسعود <sup>(١)</sup> \_ رضي الله عنه \_ : إلى ذلك \_ أي يذهب إلى أن أقل الجمع ثلاثة \_ فقد ورد أن ابن عباس ( ا \_ رضي الله عنهما ـ دخل على عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه \_ فقال له ( إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ اخْوَةَ فَارْمُهُ السدس ﴾ ( ال

والأخوان في لسان قومك ليس بإخوة فقال له عثمان ( لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار <sup>07</sup>.

فهنا وافق عثمان بن عباس على أن أقل الجمع ثلاثة لغة، لكنه اعتدر عن الأخذ بمقتضى اللغة في هذه المسألة \_ وهي مسألة حجب الأم من السدس إلى الثلث \_ لدليل دل على ذلك وهو انعقاد الإجماع على خلافه (1).

وقد عزا بعضهم إلى عشمان القول بأن أقل الجمع اثنان حكى ذلك العلائي في« تلقيع الفهوم » (°) .

هذا لا يقبل لأمرين : \_

الأول : - أن من عزاه إلى عثمان لم يبين من أين أخذه، ولم يبين أي مستند

راجع (ص ۹۷ وما بعدها) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) (١/١٤٣).

<sup>.(</sup>۲۲۲/۲) (۳)

<sup>(3) (1/77/).</sup> 

<sup>(</sup>ە) (ورقة ١٢١٥ أ).

<sup>(</sup>F) (Y\\Y).

<sup>(</sup>Y) (Y\/P).

<sup>(</sup>A) (Y/YY/).

<sup>(</sup>٩) راجع (ص ٦٨ ) من هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>١٠) هو: عبد الله بن مسعود بـن غافـل بن حبيب صاحب الهجرتين، كانت وفائه
 عام (٣٢هـ) شهـد المشاهـد كلها مع النـــي عليه أحـد السابقـــن إلى الإسلام

 <sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه حبر هذه الأمة وترجمان

القرآن، دعا له النبي ﷺ فقال :﴿ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ﴾ كانت وفاته عام (٦٨هـ). ...

انظر ترجمته في : الاستيعاب (٣٥٠/٢) طبقات المفسرين للدوادي (٢٣٢/١) شذرات المذهب (٧٥/١).

<sup>(</sup>٢) النساء الآية (١١).

 <sup>(</sup>٣) سيأتي ذكر تخريج هذا الأثر وما قبل عنه بالتفصيل فراجع (ص ٩٦ وما بعدها ) من
 هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) سيأتي ذكر ذلك راجع (ص ٩٧ وما بعدها ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) (ص٣٥٣).

موقف العلائي مما ذكرناه : ــ

أجاب \_ أعني العلائي \_ عما ذكرناه بقوله : ﴿ وإنما مأخله في وقوف الاثنين والثلاثة رؤية ذلك من النبي – ﷺ، ولم يبلغه خلافه ﴾ (١٠).

الجواب عن ذلك : ــ

قلت : ماذكره العلائي لا يسلم وذلك لأن ما نقلناه عنه ثابت لا شك فيه برواية عبد الرزاق . ثم أيد ذلك إمام الحرمين في ( البرهان » (٢٠ . ونسبه إليه إيضاً الغزالي في ( المنخول » (٢٠ ، والصفي الهندي في ( نهاية الوصول » (٤ وهؤلاء لم يشككوا في هذه النسبة .

أما ما ذكره العلائي من الدليلين على أن مذهبه أن أقل الجمع اثنان فلا يصح التمسك بهما هنا، وإليك بيان ذلك :\_

أما الأول : \_ وهو أنه عند ابن مسعود أن الجماعة تحصل بالإمام والمأموم \_ فهذا مجمع عليه، ولا يخص ابن مسعود لوحده، حيث إن مستنده ما روي عن النبي ﷺ \_ أنه قال: ﴿ الآتان فما فوقهما جماعة ﴾ وهو خاص بتحصيل ثواب الجماعة \_ كما سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله تعالى (۵۰).

أما الشاني : وهو أن الاثنين يردان الأم إلى السدس عنده ـ فـهـذا مســتنده الإجماع الذي حكاه عثمان ـ رضي الله عنه ـ لاين عباس (٦٦ ولا يعني ذلك أن كون مذهب ابن مسعود أن أقل الجمع ثلاثة هو مقتضى ما ورد عنه فقد أخرج عبد الرزاق في « المصنف » (۱) أن علقمة (۱) والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا فرفع بهما إلى البيت فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما. وذكر إمام الحرمين في « البرهان » (۱) أن مذهب ابن مسعود هذا أخذ من أن الثلاثة إذا اقتدوا برجل اصطفوا خلفه وإن اقتدى

رجلان برجل وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ولا يصطفان وراء الإمام.

قلت: ما سبق يدل دلالة واضحة على أن مذهب ابن مسعود هو أن أقل الجمع ثلاثة اعتراض على ذلك:

اعترض العلاثي في « تلقيح الفهوم » (٤) قائلاً « إن نسبة القول بأن أقل الجمع اثنان إلى ابن مسعود أقرب من نسبة القول إن أقل الجمع ثلاثة، مستندًا في كلامه

هذا إلى أمرين : \_ أولهما : أن ابن مسعود عنده أن الجماعة تخصل بالإمام والمأموم .

وي الما الله الله الله الله عن الثلث إلى السدس عند ابن مسعود (٥٠) .

<sup>(</sup>١) (تلقيح الفهوم (ص ٣٥٣).

<sup>.(</sup>٣٤٩/١ ) (٢)

<sup>(</sup>۳) (ص۱٤۸).

<sup>(</sup>٤) ( ورقة ١٢٥/أ ).

<sup>(</sup>٥) راجع (ص ٢٠٠ وما بعدها ) من هذا الكتاب

<sup>(</sup>٦) راجع (ص ٦٨) من هذا الكتاب .

<sup>=</sup> انظر ترجمته في : الاستيعاب (٣١٦/٢) تهذيب الأسماء (٢٨٨/١).

<sup>(</sup>١) (٤٠٩/٢) باب الرجل يؤم الرجل والمرأة .

<sup>(</sup>۲) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة النخمي الكوفي التابعي سمع ابن مسعود، وعمر وعثمان وعليا، كان أكبر اصحاب ابن مسعود وأشبههم به وكانت وفاته عام (۱۲هـ).

انظر في ترجمته : تاريخ بغداد (٢٩٣/٢)، طبقات الحفاظ (ص١٢)، تذكرة الحفاظ (١/٨٨)، شذرات الذهب (٧٠/١) .

<sup>.(</sup>٣٤٩/١) (٣)

<sup>(</sup>٤) (ص ٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر : تلقيح الفهوم (ص٣٥٣).

مذهبه أن أقل الجمع \_ إثنان لغة .

أما ما أجاب به العلائي عما ذكرناه \_ وهو أن ابن مسعود رأى النبي على يفعل ذلك \_ فيحتاج إلى دليل يثبت ذلك .

> فتبت أن مذهب ابن مسعود : أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة رابعًا : \_ أكثر الصحابة : \_

نسبه إليهم التفتازاني في (التلويح) (١) وعبد العزيز البخاري في: (كشف الأسرار) (٢) من الحنفية : ــ

أولاً... الإمام أبو حنيفة (٦)

نسبه إليه الأستاذ أبو منصور (١٤) (٥)، والغزالي في ١ المستصفى ١٩ (٦) وفخر الدين

.(0./1) (1)

الأسماء (٢١٦/٢).

(Y) (Y\AY).

(٣) هو : النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه مولى تيم الله بن ثعلبة، كانت وفاته عام (١٥٠هـ) قال الشافعي عنه : ٩ الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه ٤ وقال ابن المبارك: ﴿ مَا رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة وما رأيت أورع منه ﴾ .

انظر في ترجمته : شذرات الذهب (٢٢٧/١)، وفيات الأعيان (٣٩/٥) تهذيب

(٤) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي، الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي، كانت وفاته عام (٢٩٩هـ ) كان \_ رحمه الله فقيها أصولياً نحوياً من أهم مصنفاته: التحصيل في أصول الفقه، والملل والنحل، وتفسير القرآن وفضائح المعتزلة .

انظر في ترجمته : بغية الوعاة (١٠٥/٢)،طبقات المفسرين للداودي (٣٢٧/١) طبقات الشافعية لابن السبكي (١٣٦/٥)، وفيات الأعيان (٢ / ٣٧٢ ) . ``

(٥)نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١٣٧/٣).

الرازي في « المحصول » (١)، والصفى الهندي في « نهاية الوصول » (٢) والعلائي في « تلقيح الفهوم »(<sup>۱۲)</sup> والطوفي في «شرح مختصر الروضة» (<sup>۱)</sup> والآمدي في « الإحكام ٤(٥) والزركشي في « البحر المحيط ٤ (١)وفي « تشنيف المسامع ٤(١) والبيضاوي في « المنسهاج » (^ والقرافي في « تنقيح الفصول » (^ و الأسنسوي في « نهاية السول » (١٠٠ ، وابن السبكي في « الإبهاج » (١١٠ .

تنبيه : بعد تتبع كتب الحنفية لم أجد فيها نسبة هذا المذهب إلى أبي حنيفة، بينما أكثر كتب الشافعية، وبعض كتب المالكية، وكتب الحنابلة تنسب هذا المذهب

ثانياً : أبو يوسف (١٢): ــ

(1) (1/1/17).

(٢) (ورقة ١١٥ /أ).

(٣) (ص٤٥٣).

.(٤٩٠/٢) (٤)

.(۲۲۲/۲) (۵)

.(١٣٧/٣) (٦)

(٧) (ص( ٨٤١).

(٨) (٣٦٧/١)مع شرح الأصفهاني.

(٩) (ص٢٣٣) مع شرحه.

.(٣٩١/١) (١٠)

(11)(1171).

(١٢) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، صاحب أبي حنيفة، كانت وفاته عام(١٨٢هـ)، تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء : المهدي، والهادي، والرشيد، من أهم مصنفاته: الخراج، النوادر، والأمالي.

أما ما حكاه ابن الدهان النحوي فلا دليل عليه.

فيكون قول السرخسي هو الصحيح و هو أن أقل الجمع عند أبي يوسف هو ثلاثة؛ نظرًا لعلمه بمذاهب أثمة مذهبه، لا سيما وأنه \_ أعنى السرخسي - من فقهاء الحنفية فهو أعلم من غيره بمذهب أبي يوسف في ذلك نظراً إلى التطبيقات الفقهية . والله اعلم .

ثالثا : محمد بن الحسن(١) :-

نص عليه في ( السير الكبير ) كما ذكره السرخسي في ( أصوله ) ( ). رابعاً : البزدري : \_

نصٌ عليه في « أصوله » (٣).

خامساً : النسفي (٤٠٠ : ــ

قاله في « المنار » (٥٠).

(١) هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني كانت وفاته عام (١٨٩هـ) كان من تلاميذ أي حتيفة والإمام مالك وأبي يوسف، والتقى مع الشافعي روقع بينهما مناظرمشهورة، وأثنى عليه الشافعي من أهم مصنفاته : الآثار، والنوادر، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والسير الكبير، والسير الصغير.

انظر في ترجمته : الجواهر المضيئة (٤٢/٢) ، تاج التراجم (ص٤٥)، طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٣٥)، وفيات الأعيان (٣٢٤/٣). (٢) (١/١٥).

(٣) (٢٨/٢) كشف الأسرار .

(٤) هو : عبد الله بين أحمد بن محمود ، حافظ الدين أبوالبركات ،كانت وفائه عام (١٠١٠هـ) وقبل غير ذلك ، كان أماما زاهدا ، أصولياً فقيها على مذهب أبي حنيفة من أهم مصنفات : المناز في أصول الفقه ، كنز الدقائق مدارك التنزيل وحقائق الناويل في النفسير، والوافي في الفقه.

انظر في ترجمته: الفوائد البهية (ص١٠٢)، الجواهر المضيئة (٢٧٠/١).

(۵) (ص۳۳۷).

نسبه إليه السرخسي في « أصوله » (١).

اعتراض على ذلك : ــ

نقل صاحب المصادر، (٢)عن القاضي أبي يوسف أنه يقول بأن أقل الجمع اثنان قال \_ أي صاحب المصادر \_ ولهذا ذهب إلى انعقاد صلاة الجمعة باثنين سوى الإمام فجعل قوله : ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ متناولاً اثنين ٢٠٠.

وكذلك حكاه عنه ابن الدهان النحوي (؛).

وابه: ــ

لقد أجاب عن ذلك السرخسي في « أصوله » (\*)، قائلاً : (وظن بعض أصحابنا أن أبا يوسف يقول : إن أقله اثنان على قياس مسألة الجمعة، وليس كذلك فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة إلا أنه يجعل الإمام من جملة الجمع الذي تتأدى بهم الجمعة على قياس سائر الصلوات فإن الإمام من جملة الجماعة »(\*).

فهنا السرخسي أنكر ما نقله صاحب المصادر، وأجاب عما ذكره من أنه قال ذلك استناداً إلى انعقاد صلاة الجمعة بأثنين سوى الإمام .

= انظر في ترجمته : تاج التراجم (ص٨١)، والفوائد البهية(ص٢٢٥)، البداية والنهاية (١٨٠/١٠)، طبقات الفقهاء للميرازي (ص١٣٤).

.(101/1) (1)

 (٢) هو : محمد بن علي بن الحسن الحمصي الشيعي، كانت وفاته عام (١٠٠٠هـ)، كان فقيها متكلماً على مذهب الشيعة. من أهم مصنفاته: المصادر في أصول الفقه والتعليق الكبير، وبداية الهداية.

انظر في ترجمته : معجم المؤلفين (١٨٢/١٢)، كشف الظنون (١٢٦٦/٢) . (٣) نقله الزركشي في البحر المحيط (١٣٦,٣).

(٤) نقله الزركشي في البحر المحيط (١٣٦/٣) والشوكاني في إرشاد الفحول (٢١٥).

.(١٥١/١) (٥)

(٦) أصول السرخسي (١٥١/١).

سادساً : ــ الكمال ابن الهمام : ــ اختاره في ( التحرير ) (۱). سابعاً : ــ السمرقندي : ــ اختاره في ( ميزان الأصول ) (۱). ثامئاً : ــ الأسمندي : ـــ

قال به في « بذل النظر » <sup>(٣)</sup>.

تاسع : - عبد العزيز البخاري : -اختاره في « كشف الأسرار » (؛).

عاشراً : ـ ابن عبد الشكور : \_

نص عليه في « مسلم الثبوت » (٥).

حادي عشر :\_ السرخسي :\_

نصٌ عليه في « أصوله » (٢).

ثاني عشر : \_ الحنفية جميعًا : \_

نسبه إليهم الصيمري (V) ، في 1 مسائل الخلاف 1 (A). والصفي الهندى في

(١) (٢٠٦/١ \_ ٢٠٠٧) مع تيسير التحرير . (٢) (ص٢٩٤).

(۳) (ص۱۸۵)

(۲۳/۲) (٤)

(٥) (٢٦٩/١) مع فواتح الرحموت

(٥) (٢٦٩/١) مع قوائح الرحمود(٦) (١/١١)

(٧) هو الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصيمري كانت ولادته عام (٥٦١هـ)وفاته عام(٢٦١هـ)كان رحمه الله فقيها أصوليا محدثاً حسن العبارة جيد النظر من أهم مصنفاته مسائل الخلاف في أصول الفقه، أخيار أبي حنيفة وأصحابه ضرح مختصر الطمحاري. انظر في ترجمته: تاج التراجم (ص ٢٦) الجواهر المضيئة (٢١٤/١)الهدائية والنهاية (٢/١٧٥)، المنظم (١٩/١٨).

(۸) (ص۲۲:).

( نهاية الوصول )(1) ، وأبو يعلى في ( العدة ) (1) ، وأبو الخطاب في ( التمهيد )(1) ، والجد بن تيمية في ( المسودة ) (1) ، والعلائي في ( تلقيح الفهوم )(0).

قلت : وهذا فيه نظر؛ وذلك لأن بعض الحنفية ذهبوا إلى أن أقل الجمع إثنان ــ كما سيأتي (٢٠). إن شاء الله، فلو قبل : أكثر الحنفية أو جمهورهم لكان أصح.

من المالكية : \_

أولاً\_ الإمام مالك (٧).

حكاه عنه القاضي عبد الوهاب المالكي (٨). كما نقله القرافي

- (١) (ورقة ١٢/أ).
  - .(70 · / / ) (۲)
    - .(01/1) (٣)
- (٤) (ص١٤٩) وقال \_ أي المجد بن تيمية \_ إن الذي قال ذلك هو : البستى من الحنفية.
  - (٥) (ص٤٥٣).
  - (٦) راجع (ص ١٣٥ )من هذا الكتاب.
- (٧) هو : مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة، كانت وفاته عام (١٧٩هـ)
   كان رحمه الله \_ جامعًا بين الفقه والحديث والرأي، له كتاب الموطأ جمع فيه أحاديث
  - النبي عليه السلام التي رآها.
- انظر في ترجمته : الديباج المذهب (٦٢/١) ، طبقات المفسرين للداودي (٢٩٣/٢)
- طبقات الفقهاء (ص٣٧)، شذرات الذهب (٢٨٩/١). (٨) هو عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي، أبو محمد، الفقيه
- الأصولي كانت وفاته عام (٢٧٦هـ) بمصر من أهم مصنفاته : الإفادة، والتلخيص) والتلفين، وعيون المسائل، وأوائل الأدلة، والمعونة في شرح الرسالة والنصرة لمذهب مالك. انظر في ترجمته : شذرات الذهب (٢٢٣/٢)، الديباج المذهب(٢٦/٢)، فوات الوفيات (٤٤/٢).

« إحكام الفصول » (۱)،

اعتراض على ذلك : ــ

نسب بعض الأصوليين إلى الإمام مالك القول بأن أقل الجمع اثنان، وهم: -القاضي أبو بكر الباقلاني (<sup>77</sup>كما قاله الباجي في « إحكام الفصول<sup>® (77)</sup>، والقرافي في « تنقيح الفصول» (<sup>43)</sup>، والعلامي في « تلقيح الفهوم » (<sup>40)</sup>.

وحكاه عنه ابن خويز منداد (١٠ كما قاله الباجي في « إحكام الفصول » (٧٠).

= عام (٤٧٤هــ)، كان عالمًا في الحديث والفقه والمناظرة، والأصول، من أهم مصنفاته: إحكام الفصول، والنامخ والمنسوخ، والحدود، والإشارات.

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (١٧٨/٣)، شنرات الذهب (٣٤٤/٣) الديباج المذهب (٧٧/١).

(۱) (ص۲٤۹).

 (۲) هو: محمد بن الطب بن محمد، أبو بكر الباقلاني البصري المالكي الأشعري، كانت وفائه عام (۶۰۳هـ)كان أصولياً متكلماً، له مصنفات عديدة، التي عليه ابن تيمية وقال فيه: و إنه أفضل المتكلمين المتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله ٤.

انظر في ترجمته : وفيات الأعيان (٤٠٠/٣) ترتيب المدارك (٥٨٥/٤) الديباج المذهب (٢٢٨/٢).

(۳) (ص۲٤۹).

(٤) (ص ٢٣٣) مع شرحه.

(٥) (ص ٢٥٢).

 (٦) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي، كانت وفاته عام (١٩٩٠هـ) كان رحمه الله إمامًا متكلماً فقيها أصولياً وهو من أشهر تلاميذ الأبهري من مصنفاته كتاب في أصول الفقه وكتاب في أحكام القرآن

انظر في ترجت: طبقات المفسرين (٦٨/٢) لسان الميزان (٢٩١/٥) الديباج المذهب

(٧) (ص٢٤٩).

في الشرح تنقيح الفصول ا<sup>(۱)</sup>، وبه أجاب فيمن قال ١: على عهود الله ، أنها ثلاثة، و اله على دراهم » .

كما حكاه عنه الاستاذ أبو منصور قاله الزركشي في « البحر المحيط » (٢٠).

وأخذه المازري من قول مالك فيمن أقرّ بدراهم : أنه يلزمه ثلاثة حكاه العلائي في « تلقيح الفهوم » (٣)، ونسبه إليه أبو يعلى في « العدة » (١).

كذلك نسبه إلى الإمام مالك التلمساني في « مفتاح الوصول » (°)، وابن اللحام في « القواعد والفوائد الأصولية » (<sup>(1)</sup>، والفتوحي في « شرح الكوكب المنيه (<sup>(1)</sup>, والمجد بن تيمية (<sup>(1)</sup> نيمية (<sup>(</sup>

وهـ ذا هـ و المشهور عـن الإمـام مالك كما نص عـلى ذلك الباجي (١٠٠في

(۱) (ص ۲۳۳).

.(۱۳۷/۳) (۲)

(٣) (ص٤٥٣).

(٤) (۲۵۰/۲). (۵) (ص۷۳).

(۵) (ص۲۳۱). (٦) (ص۲۳۸).

(Y) (Y\331).

(٨) هو : عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني الحنبلي، أبو البركات كانت

وفاته عام (١٥٣ هـ) كان فقيها أصولياً محدثًا مفسرًا نحويًا من أهم مصنفاته: المسودة التي زاد فيها ولده عبد الحليم ، ثم حفيده أحمد .

انظر في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة (٢٤٩/٢) شذرات الذهب (٢٥٧/٥) طبقات المفسرين للداردي (٢٩٧/١).

(۹) (ص۱٤۹).

(١٠) هو: سليمان بن خلف بن سعد التجيبي، أبو الوليد القرطبي المالكي، كانت وفاته =

والعلائمي في 9 تلقيح الفهوم ) (١). وقال : 9 إن خويز منداد أخذه من قوله في حجب الإم إلى السدس بأخوين ﴾ (١).

ونسبه أيضاً - أي نسب القول بأن أقل الجمع اثنان إلى الإمام مالك ــ أبواسحاق الشيرازي في ( اللمع ؟ ° و ( شرح اللمع » ° ، وقال فيه :( وروي عن مالك » (°)

كما نسبه إليه الغزالي في و المنخول ، (<sup>(1)</sup>وفي و المستصفى ، (<sup>(1)</sup>) والآمدى في و الإحكام ، <sup>(10)</sup> وابن السبكي في و الإبهاج ، (<sup>(1)</sup> والصفي الهندي في و نهاية السوصول ، (<sup>(1)</sup>) والسزركسني في و البحر المحيط ، (<sup>(1)</sup>) وفي و تشنيف المسامع (<sup>(1)</sup>) و الشوكاني في و إرشاد الفحول ، (<sup>(1)</sup>).

الجواب عنه : ــ

قلت : إن الظاهر من مذهب الإمام مالك أنه يقول : إن أقل الجمع ثلاثة حقيقة

.(1)(107).

(٢) تلقيح الفهوم (ص٣٥٣).

(۳) (ص۷۲).

.(47./1) (1)

(٥) شرح اللمع (٣٣٠/١).

(۳) (ص۱٤۸).

.(41/Y) (Y)

(A) (A1444).

(P) (Y\FYI).

(۱۰) (ورقة ۱۲۱۵). (۱۱) (۱۲/۲۳۱).

(۱۲) (ص۱۶۸).

(۱۳) (ص۲۱۵).

وذ

وذلك لأن الذين نقلوا عنه ذلك أخذوه من فتاريه كالقاضي عبد الوهاب المالكي، والمازري، والتلمساني ـ كما سبق -

رب رب . وأيضاً إن هذا المذهب هو المشهور عن مالك كما ما نص على ذلك الباجي-

م يست عي - وي ثانياً : أبو تمام البصري (١٠) : -

نسب إليه القول بأن أقل الجمع ثلاثة : الباجي في ٥ إحكام الفصول ٥ (٠٠٠. ثالثًا : \_ القاضي عبد الرهاب المالكي : \_

والله : مناسعي جدار . نب إليه القول بأن أقل الجمع ثلاثة حقيقة الباجي في 3 إحكام الفصول ؟ .... رابعاً : .. ابن الحاجب : -

اختاره في ( مختصره ) (٤).

 <sup>(</sup>۱) هو: علي بن محمد بن أحمد البصري المالكي من أصحاب الأبهري، من أهم
 مصنفاته: نكت الأدلة وكتاب في أصول الفقه.

انظر في ترجمته : ترتيب المدارك (٢٠٥/٤).

 <sup>(</sup>۲) (ص٩٤٩).
 (٣) (ص٩٤٩).
 (٣) (ص٩٤٩).
 (٣) (ص٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) (١٢٦/٢ - ١٢٧ ) مع بيان المختصر للأصفهاني .

وقيل : إن ابن الحاجب اختار في ﴿ المختصر الصغير ﴾ أن أقل الجمع اثنان (١٠).

قلت : اضطرب كلام ابن الحاجب في المختصر الصغير فاختار أولا أن أقل الجمع اثنان، ثم لما أراد الاستدلال استدل على أن أقل الجمع ثلاثة، قاله الإسنوي في ﴿ نهاية السول ﴾ (٢) .

أما كلام ابن الحاجب في « المختصر الكبير » فلم يضطرب، بل اختار أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ويطلق على اثنين مجازًا، واستدل على ذلك، وأجاب عن أدلة القائلين : إن أقل اجمع اثنان بكل صراحة (٣).

وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن مذهبه : أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة

وأيضا الشارحون لمختصر ابن الحاجب وهم المهتمون بكلامه لمن يشيروا إلى أنه قال : إن أقل الجمع اثنان.

خامساً : أبو بكر ابن العربي : ــ

اختاره في « المحصول في علم الأصول ١ (٤)

وزعم الشوكاني في « إرشاد الفحول » (٥٠ أن الباجي نسب إليه القول بأن أقل الجمع اثنان قائلاً بعد ما ذكر بعضاً من القائلين بأن أقل الجمع اثنان مانصه : « قال الباجي : وهو قول القاضي أبي بكر بن العربي » (٢٦) .هـ

وهذا ليس بصحيح؛ حيث إن مذهب ابن العربي : أن أقل الجمع ثلاثة \_ كما

(١) انظر : نهاية السول (٣٩١/٢).

(Y) (Y//PT).

(٣) راجع مختصر الحاجب (١٢٦/٢ وما بعدها ) مع بيان المختصر.

(1) (1/777). (۵) (ص۲۱۵).

(٦) إرشاد الفحول (ص٢١٥).

وأيضا : إن الباجي لم يقل مانقله الشوكاني بل قال في « إحكام الفصول »(٣) كذا: ﴿ وقال عبد الملك بن الماجشون : أقل الجمع اثنان وإليه ذهب القاضمي أبوبكر " (4) ولم يقل : ( ابن العربي " وإذا اطلق أبو بكر فإن الذهن ينصرف إلى القاضى أبي بكر الباقلاني لا إلى ابن العربي .

وهذا هو الصحيح وذلك لأن الباجي نقل عن أبي بكر، لإنه متقدم عليه حيث إن وفاة الباجي كانت عام (٤٧٤هـ) (٥) ووفاة أبي بكر الباقلاني عام (٢٠٣هـ)(١) أما ابن العربي فإنه متأخر عن الباجي حيث كانت وفاته اعني ابن العربي : \_ (عام ٥٤٣هـ) (٧) فكيف ينقل المتقدم عن المتأخر؟

قلنا \_ وهو الذي صرح به في « المحصول » (١٠ وأجاب عما ذكره القائلون : إن أقل

سادساً : أكثر المالكية : \_

الجمع اثنان (٢)

نسبه إليهم الباجي في « إحكام الفصول » (^).

من الشافعية : -

أولاً الإمام الشافعي : -

<sup>.(177/7) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٣٧/٢ وما يعدها ).

<sup>(</sup>٣) (ص٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) إحكام الفصول (ص٢٤٩).

<sup>(</sup>٥)كما سبق أن قلناه في ترجمته فراجع هامش ( ١٠ ) من (ص ٧٨ ) من هذا الكتاب (٦) كما سبق أن قلتاه في ترجمته فراجع هامش ( ٢ ) من (ص٩٧ ) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧)كما سبق أن قلناه في ترجمته فراجع هامش ( ٢ ) من (ص ٥١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٨) (ص ٢٤٩).

هو ظاهر نص الشافعي في الرسالة كما قال الزركشي في « البحر المحيط » (١) وقال إمام الحرمين في « البرها ن ، (٢)، « ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى هذا ، ونقله الروياني (٢). في « بحر المذهب » في كتاب العدد عن نص الشافعي (١) ونسبه إليه الكيا الهراسي وقال هو :« مختار الشافعي » (٥)

والزركشي في ( بالبحر الحيط ) (١٢) وفي ( المسامع ) (١٢)،

- .(۱۳۷/۳) (۱)
- (٣) هو: على بن عبد الله بن محمد بن الحسين الروياني، كانت وفاته عام (٤٨٣هـ)
- انظر في ترجمته : طبقات الشافعية للأسنوي (٥٨٢/١) ،طبقات الشافعية لابن
  - - (٥) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١٣٧/٣).
      - (F) (Y/YYY).
        - (٧) (ورقة ١٥/١٥).
        - (٨) (ص ٣٥٣ ٢٥٤).
      - (٩) (٣٦٧/١) مع شرح الأصفهاني .

        - .(۱۳۷/۳) (۱۲)
        - (۱۳) (ص ۸٤۱).

ونسب إليه الآمدي في ﴿ الإحكام ٥(١) والصفى الهندي في ﴿ نهاية الموصول ، (٧)، والمعملائي في ( تلقيسح الفهوم ) (١) والبيضاوي في «المنهاج» (٩)، والغزالي في المستصفى » (١٠)، وفي « المنخول » (١١)،

- .(TE9/1) (Y)
- كان أمامًا فاضلاً عارفا بمذهب الشافعي، من أهم مصنفاته : بحر المذهب .
- السبكي (٢٣٩/٥).
  - (٤) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١٣٧/٣).
    - - .(1) (1/19).
        - (۱۱) (ص ۱٤٨).

- والإمنسوي فعي ﴿ نهاية السولُ (١) ،وابن السبكي في ﴿ الإبهاج ﴾ (١) ، والطوفي في « شرح مختصر الروضة » (<sup>۳)</sup>، والقرافي في « تنقيح الفصول » (<sup>3)</sup> وابس حنزم في « الإحكام » (ه).
  - ثانياً : إمام الحرمين :-

اختاره بعد مناقشة الأقوال الأخرى وذلك في « البرهان » <sup>(٦)</sup> ، وقيل : غير ذلك، ولكن الصحيح ما ذكرناه هنا ـ وسيأتي زيادة بيان لذلك في المطلب الثالث من المبحث السادس إن شاء الله (٧).

ثالثًا : الإمام الرازي :-

اختاره في « المحصول » (^^ .

رابعاً : البيضاوي :-

هو ظاهر كلامه في « المنهاج » (<sup>٩).</sup> خامساً : أبو اسحاق الشيرازي :-

اختاره في ﴿ التبصرة؛ (١٠٠ . وفي ﴿ اللمع ﴾(١١١ ، وفي ﴿ شرح اللمع ﴾ (١١٠ .

- .(791/4)(1)
  - (Y) (Y\TYI).
  - ·(٤٩٠/٢) (٣)
  - (٤) (۲۳۳) مع شرحه .
  - (0·17/8) (0)
- (٦) (٣٤٩/١) وما بعدها
- (٧) راجع (ص ٢٤٧ ) من هذا الكتاب .
- (A) (1/1/1°17). (٩) (٣٦٧/١) مع شرح الأصفهاني وانظر نهاية السول (٣٩١/٢).
  - (۱۰) (ص۱۲۷).
    - (۱۱) (ص۷۲).
  - .(٣٣٠/١) (١٢)

سادساً : القفال الشاشي : \_ (١) .

قال: إن أقل الجمع شلالة في كتابه ( أصول الفقه ) ذكر ذلك أبو محمد الجويني (٢) (٢).

اعتراض على ذلك : ــ

نقل سليم الرازي عنه أنه يقول : إن أقل الجمع اثنان (٤٠).

قلت في الجواب عنه : إن أبا محمد الجويني صرح بأن القفال الشاشي قال في و أصوله » أقل الجمع ثلاثة، وضعّف القول بأنه اثنان (٥٠) .

(١) هو : محمد بن علي بن اسماعيل، أبو بكر القفال الشاشي، الفقيه الشافعي، كانت

وفاته عام (٣٦٥هـ) وقيل (٣٣٦هـ) ،كان فيها محدثاً أصولياً لغوياً شاعرًا، يعتبر هو أول من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء، من أهم مصنفاته : كتاب في أصول

الفقه، وشرح الرسالة ودلائل النبوة، ومحاسن الشريعة .

انظر في ترجمته : طبقات المفسرين (١٩٦/٢)، شذرات الذهب (٥١/٣)، طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١١٣)، وفيات الأعيان (٣٣٨/٣)

(۲) هو: عبد الله بن بوسف بن عبد الله، أبو محمد الجوینی والد إمام الحرمین، كانت وفاته عام (۴۲۸هـ) كان إماماً في التفسير والفقه والأدب وكان مجتهداً ورعاً مهيباً أصولياً نحوياً من أهم مصنفاته: التبصرة، والتذكرة وشرح الرسالة، والمجلط والتفسير. انظر في ترجمته : البداية والنهاية (٥٥/١٧) طبقات الشافعية لابن السبكي (٧٣/٥).

(٣) نقل ذلك الزركشي في البحر الحيط (١٣٥/٣).

(٤) ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط (١٣٥/٣).

(٥) نقل ذلك الزركشي في البحر المحيط (١٣٥/٣).

وكلام أبي محمد أرجح وذلك لأنه نقل عنه بالنص، أما سليم الرازي فقد نقل عنه بالحكاية .

سابعاً : ناج الدين ابن السبكي : نص عليه في و جمع الجوامع ؟ ('')
ثامناً : أبو بكر ابن فورك : - ('')
نقله عنه العلائي في و تلقيح الفهوم ؟ (''')
تاسعاً : الماردي ('')

قاله في « الحاوي » (ه).

عاشراً: ابن السمعاني: - نص عليه في « قواطع الأدلة » (١٦).

حادي عاشراً : أكثر الشافعية :-

(١) (١٦/٢) مع شرح المحلي وحاشية العطار.

حب حد الحسن بن فورك أبو بكر الأنصاري الأصبهاني الشافعي، كانت وفاته
 عام(٤٠٠هـ) كان رحمه الله فقيها أصوليا نحويا متكلماً.

) انظر في ترجمته : شُدَّرات الذهب (۱۸۱/۳)، وفيات الأعيان (٤٠٢/٣)، طبقات المفسرين للناودي (۱۲۹/۲) ، إنباه الرواة (١١٠/٣).

(٣) (ص٤٥٤).

(٤) هو على بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، البصري، الشافعي، كانت وفاته عام (٤٥٠هـ) كان رحمه الله إماماً في التفسير والفقه والأصول من أهم مصنفاته: وفيات الأعيان (٢٤٤٤/١)، شنرات الذهب (٢٨٦/٣)، طبقات الشافعية لابن السبكي (٢٢٧/١)، وطبقات المسين المداري (٢٣٢١).

(٥) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١٣٧/٣).

(٦) (ص ۲۷٤).

نسبه إليهم القاضي أبو الطيب (١ '' ''). وأبو يعلى في ( العدة ) (ا). والمجد بن تيمية في ( المسودة ) (ا) . والمجد بن اليمية في ( المسودة ) (ا) .

من الحنابلة : ــ

أولاً : \_ الإمام أحمد (°).

نصُّ عليه في رواية صالح (٢) وحنبل (٧)؛ حيث جرت فتواه برواية حنبل في

 هو: طاهر بن عبدالله بن طاهر، أبو الطيب الطبيري الشافعي، كانت وفاته عام (١٥٠هـ)،كان فقيها أصولياً، له مصنفات في الخلاف والأصول والجدل، ولكن لم يصلنا منها شيء.

انظر ترجمته في : المنتظم (١٩٨/٨)، شذرات الذهب (٣٨٤/٣)، نهذيب الأسماء (٢٤٧/٢).

- (٢) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١٣٧/١).
  - (7) (71.07).
  - (٤) (ص٩٤٩).
- (٥) هو : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الواتلي ، أحد الأثمة الأربعة، كانت وفاته
   عام (٧٤١هـ) سافر في طلب العلم أسفارًا كثيرة، فضائله ومناقبه كثيرة من أهم
   مصنفاته : المسند، وعلل الحديث، والتاريخ، والزهد، والمناسك.

أنظر ترجمته في: المنهج الأخمد (٥/١) حلية الأولياء (١٦١/٩) تاريخ بغداد (١٣١٤)

- (٦)هو : أكير أولاد الإمام أحمد بن حنبل، أبو الفضل، نت ولادته عام (٢٠٣هـ)
   ووفاته عام (٢٩٦٦هـ) وصف بأنه صدرق ثقة تولى القضا. بأصبهان .
  - انظر في ترجمته طبقات الحنابلة (١٧٣/١).
- (٧) هو حنبل بن اسحاق بن حنبل: أبو على الشيباني، ابن عم الإمام أحمد، كانت رفاته
   عام(٣٠ هـ) سمع المسند كاملاً من الإمام أحمد، وكان ثقة بيناً

انظر في ترجمته : المنهج الأحمد (١٦٦/١)، طبقات الحفاظ (ص٢٦٨) شذرات الذهب (١٦٣/٢)، طبقات الحنابلة (١٤٣/١) .

رجل وصًى أن يكفر عنه فقال : ( أقل ما يكفر ثلاثة أيمان » (1).
وقال رحمه الله في رواية صالح قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحُوةَ فَلاَمُهُ
السدس ﴾ (1) فيلزمه أن لا يحجب بالأخوين؛ لأنه قال : فإن كان له اخوة ،﴿ فلأمه السدس ﴾ والأخوة : ثلاثة (٢). وأشار إلى ذلك أبو الخطاب في ( التمهيد » (1)، ونسبه إليه بن اللحام في ( القواعد »(2)، وقال المجد بن تيمية في ( المسودة » (1)، (نصّ \_ يعني الإمام أحمد \_ عليه في مواضع »

ثانیاً : أبو يعلى : ــ

نصُّ عليه في العدة » (٧).

**ثالثًا** : أبو الخطاب : ــ

نص عليه في « التمهيد » (٨) . رابعا : ابن قدامة : ـ

نص عليه في « الروضة »(٩).

خامساً : الطوفي ــ

(١) ذكر ذلك أبو يعلى في العدة (٦٤٩/٢).

(٢) النساء آية (١١). ,

(٣) ذكر ذلك أبو يعلى في العدة (٦٥٠/٢).

.(oA/Y) (£)

(٥) (ص۲۳۸).

(٦) (ص١٤٩).

.(7£9/Y) (Y)

.(o\/Y) (\)

(P) (Y\AAF).

۱٩

كلهم حيث إن الفتوحي حكى في ( شرح الكوكب المنير ) (١)عن بعض الحنابلة القول بأن أقل الجمع اثنان .

اختاره في « الإحكام » <sup>(٣)</sup>.

من المعتزلة : \_ أولاً – أبو هاشم <sup>())</sup>.

نسبه إليه المجد بن تيمية في « المسودة » (٥).

ثانياً : محمد بن شجاع الثلجي : \_(١)

(٢) هو: على بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد الظاهري، كانت وفائه عام (٢٥٤هـ) كان رحمه الله شافعي المذهب وكان عالماً بعلوم الحديث والفقه ومن أهم مصنفانه: الإحكام في أصول الأحكام، الخلي، والفصل في الملل والنحل والإجماع انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (١٣/٣)، شذرات الذهب (٢٩٩/٣)، تذكرة الخفاظ (٢٩٩/٣)، المنافقة

(0.7/8) (7)

(٤) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتكلم المعتزلي، كانت وفاته عام
 (٣٢١هـ) من أهم مصنفاته : الجامع الكبير ونفسير القرآن .

انظر في ترجمته : فرق وطبقات المعتزلة (ص١٠٠)، المنتظم (٢٦٠/٦)، شذرات الذهب (٢٨٩/٢)، الفرق بين الفرق (ص١٨٤).

(۵) (ص۸۹).

(٦) هو : محمد بن شجاع الثلجي كانت وفاته عام (٢٦٧هـ) كان فقيه العراق

ذكر ذلك في ٥ شرح مختصر الروضة ، ١٠٠.

سادساً : الفتوحي الحنبلي : \_ نصُّ عليه في ( شرح الكوكب المنير) (٢٠).

سابعًا : الخرقي : \_^(1)

قاله في ١ مختصره ۽ <sup>(1)</sup>فيمن قالت له زوجته :١١خلعني على ما في يدي من الدراهم ۽ ففعل، فلم يکن في يدها شيء : لزمها ثلاثة دراهم

ثامناً : المجد بن تيمية :\_

قاله في « المسودة » (°).

تاسعًا : أكثر الحنابلة :\_

وهو المفهُّوم من كلام الفتوحي الحنبلي في ٥ شرح الكوكب المنير ٦٠ (٦٠

وزعم العلائي في و تلقيح الفهوم (٧٧ أنه مذهب جميع الحابلة، وهذا ليس بصحيح، فإن القاتلين من الحابلة : إن أقل الجمع ثلاثة هم جمهور الحابلة وليسوا

.(٤٩٠/٢) (١)

(1) (7)331).

(٣) هو : عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم كانت وفاته عام (٣٣٤هـ)
 يعتبر من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة من أهم مصنفاته المختصر في الفقه .

انظر في ترجمته : البداية والنهاية (٢١٤/١١) ، طبقات الفقهاء (ص١٧٢)، شذرات الذهب (٣٣٦/٢).

(٤) (ص١٥١).

(۵) (ص۱٤۹).

(17) (1331 --01).

(٧) (ص٤٥٣).

نسبه إليه ابن قدامة في « الروضة » (١٠)، والمجد بن تيمية في « المسودة » (٢٠).

ونسب إليه الفتوحي الحنبلي في ( شرح الكوكب المنير ) (٢٦ القول بأن أقل الجمع اثنان.

**ثالثًا** : أبو الحسين البصري : ــ

نص عليه في « المعتمد » <sup>(1)</sup>.

رابعًا: مشائخ المعتزلة، أو جماعة المعتزلة، وعامة المعتزلة: \_

نسبه إليهم الآمدى في ( الإحكام ٤<sup>(٥)</sup>، والعلائي في ( تلقيح الفهوم ٤<sup>(١)</sup>، وسليم الرزاي في أصوله (<sup>٧٧</sup>.

عامة الفقهاء ، وأكثر الفقهاء : ــ

نسبه إليهم : عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار » (^/)، وابن برُّهان (<sup>0)</sup>،

في عصره، وهو من فقهاء الحنفية، وكان يميل إلى الاعتزال، ولعلماء الحديث كلام
 فيه، من أهم مصنفاته تصحيح الآثار، وكتاب النوادر .

انظر في ترجمته : الفوائد البهية (ص١٧١) ، ميزان الاعتدال (٥٧٧/٢)، تذكرة الحفاظ (٢٩٩٢).

- (1) (۲۱۰۷۲).
- (۲) (ص.۸۹).
  - Ü
- .(۲۲۲/۲) (۵)
- (٦) (ص٤٥٥) .
- (٧) ذكره الزركشي في البحر المحيط (١٣٧/٣).
  - (A) (Y\AY).
- (٩) هو : أحمد بن علي بن محمد المعروف بــ ابن برهان ، أبو الفتح، كانت وفاته =

في « الوصول » (١٠ والتفتازاني في « التلويح » (١٠ جمهور الأصوليين أو الأكثرين منهم: -

نسبه إليهم الإسنوي في ( التمهيد الآ) ، والسلمساني في ( مفتاح الوصول ) ()، والطوفي في (شرح مختصر الروضة )(ه)، وابس برهان في ( الوصول )() والأسمندي في ( المل النظر) ()).

أكثرالمتكلمين :-

نسبه إليهم: الجد بن تيمية في « المسودة » (١٠) ، والصفى الهندي في « نهاية الوصول » (١٠) ، وابن اللحام في « القواعد والفوائد الأصولية » (١٠) ، والفتوحي

عام (١٨٥هـ) كان فقيها أصولي شافعيا محدثًا، من أهم مصنفاته البسطة، والوسيط،
 الوجيز، والوصول إلى الأصول.

- . انظر في ترجمته : شذرات الذهب (٦٢/٤)، طبقات الشافعية (٣٠/٦)، لابن السبكي - وفيات الأعيان (٨٢/١)

- .(٣٠٠/١) (١)
- .(0+/1)(Y)
- (۳) (ص۳۱۶).
- ۔ (٤) (ص۷۳) .
- .(٤٩٠/٢) (٥)
- .(٣٠٠/١) (٦)
- (۲) (ص۱۸۵).
- (٨) (ص١٤٩).
- (٩) (ورقة ٢١٥ /أ).
  - (۱۰) (ص۲۳۸).

الحبلي في ( شرح الكوكب المنير ال(١)، وعبد العزيز البخاري في ( كشف الأسل (١).

من أهل اللغة والنحو: ــ

أولاً : سيبويه : ــ

نسبه إليه ابن خروف (٣)في ( شرح كتاب سيبويه ) (١٠).

ونسب إليه العلائي في ( تلقيح الفهوم ) (٥٠ وابن عبدالشكور في ( مسلم الثبوت) (٢٠ القول بأن أقل الجمع النان .

والظاهر لي : أن مذهب أن أقل الجمع ثلاثة، وذلك لأن ابن خروف أعلم بمذهب سيبوبه من العلائي وابن عبد الشكور لا شتراكهما في التخصيص لا سيما وأن ابن خروف قام بشرح كتاب سيبويه فهو اعلم بكلام سيبويه من هذين والله أعلى .

ثانياً : جمهور النحاة :\_

نسبه إليهم ابن الدهَّان النحوي (٧٠ ، والإسنوي في التمهيد ، (^^.

.(188/7) (1)

(٢) (٢\٨٢).

(٣) هو علي بن محمد بن علي، نظام الدين، ابن خروف الأندلسي النحوي، كانت وفاته
 عام (١٠٩هـ)، كان إماماً في العربية، من أهم مصنفاته : شرح كتاب سيبويه، وشرح

الجمل .

انظر في ترجمته : وفيات الأعيان (٢٢/٣)، بغية الوعاة (٢٠٣/٢). (٤) نقل ذلك الزركشي في البحر الحميط (١٣٧/٣).

(٧) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١٣٧/٣) والشوكاني في إرشاد الفحول (٢١٦)

(۸) (ص۳۱۳).

ثالثًا: أكثر أهل اللغة: -

نسبه إليهم التفتازاني في ( التلويع ) (١) ،وعبد العزيز البخاري في ( كشف الأسرار ) (١) والشوكاني في ( إرشاد الفحول ) (١).

مما سبق قد اتضح لك أن القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة هم الجمهور من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين والنحاة وأهل اللغة قال الشوكاني في ( إرشاد الفحول (<sup>(2)</sup> أقل الجمع ثلاثة هو القول الحق الذي عليه اهل اللغة والشرع .

المعنون . إذن : جمهور العلماء قالوا إن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق على الأثنين والواحد مجازًا

وقالوا ذلك مستندين إلى أدلة من الكتاب والسنة وكلام العرب واستعمالاتهم إليك إياها مع ذكر ما قبل عنها ولها وذلك في المطلب الثاني، فأقول :-

\* \*

.(0+/1)(1)

.(٢) (٢)

(۳) (ص۲۱۲).

(٤) (ص٢١٦).

# المطلب الثاني

#### عي الأدلة على هذا المذهب

لقد استدل أصحاب هذا المذهب وهم القائلون : إن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق على الاثنين والواحد مجارًا بأدلة كثيرة هي كما يلي :\_ الدليل الأول :

ما أخرجه البيهـ قي<sup>(١)</sup> في«السنن الكبرى»<sup>(١)</sup> والحاكم <sup>(٢)</sup>في«المستدرك» <sup>(١)</sup>

(۱) هو: أحمد بن الحسين بن على النيسابوري، الشافعي، كانت وفاته عام (١٥٠٨هـ)كان رحمه الله \_ حافظًا فقيها أصوليًا . من أهم مصنفاته : السنن الكيرى ودلائل النبوة ، والأسعاء والصفات .

انظر في ترجمته : المنتظم (۲٤۲/۸)، شذرات الذهب (۳۰۶/۳)، طبقات الشافعية لابن السبكي (۸/٤).

(٢) (٢٢٧/٦) في كتاب الفرائض

(٣) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، كانت وفاته عام (٤٠٥هـ) كان حافظًا واسع المعرفة، تفقه في أول حياته ثم غلب عليه الحديث، وكان إمامًا لأهل الحديث في عصره، من أهم مصنفاته : المستدرك على الصحيحين، ومعرفة الحديث ،وتاريخ علماء نيسابور، وعرف بالحاكم لأنه تقلد قضاء نيسابور.

انظر في ترجمته: البداية والنهاية (٣٥٥/١١)، شذرات الذهب (١٧٧/٣)، وفيات الأعيان (٤٠٨/٣).

(٤) (٣٣٥/٤) في كتاب الفرائض باب ميراث الأخوة من الأب والأم .

والطبري (۱۱ في و تفسيره ، (۱۳ وابن حزم في و الحكلي (۱۳ عن أبي ذلب (۱۳ عن) عن شعبة بن دينار مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنهم م فقال له : وإن الأخوين لا يرادان الأم إلى السدس إنما قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِعْوَةَ فَلَامَهُ السدس ﴾ (٥ والأعوان مني لسان قومك ليسا بإخوة .

فقال له عثمان: ﴿ لا أستطيع أن نقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار».

وجه الدلالة \_ من ذلك على أن أقل الجمع ثلاثة \_ أن عبد الله بن عباس من أهل اللسان وأرباب الفصاحة، وهو ترجمان الفرآن وحبر الأمة وقد ذكر أن أقل الجمع ثلاثة في اللغة، وعثمان بن عفان من أهل اللسان والبلاغة في الكلام فلم ينكر عليه ذلك ، بل أقره عليه، وإنما اعتذر عنه بأنه ترك مقتضى اللسان في ذلك؛

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفو، كانت وفاته عام (۳۲۰هـ) كان عالم جليلاً مجتهداً مطلقاً، قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، من أهم مصنفاته : التفسير، والتيصرة في أصول الدين، واختلاف العلماء والتاريخ. انظر في ترجمته : المنتظم (۲۰۷۳)، وفيات الأعيان (۳۲۲/۳)، شذرات الذهب (۲۰۰۲) طبقات الشافعية لاين السبكي (۲۰۰۳).

<sup>(</sup>۲) (ص ۸۷۳۲).

<sup>(</sup>T) (P\A0Y).

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري المدني توفي عام (١٥٩هـ) كان رحمه الله من أصحاب الإمام مالك، وكان من قراء أهل المدينة وفقهائهم .

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (٣٢٣/٣)، طبقات الفقهاء للشيرازى(ص٣٧). (٥) النساء الآية (١١).

الاعتراضات على هذا الدليل والأجوية عنها : ــ

لم يسلم هذا الدليل من توجيه بعض الاعتراضات إليه، إليك ذكرها والإجابة عنها فأقول.

الاعتراض الأول : ــ

أن هذا الأثر ضعيف من جهة سنده، والضعيف لا يمكن أن تثبت به قاعدة أصولية وهي: «أن أقل الجمع ثلاثة» بيان ذلك: ...

أن هذا الأثر من رواية شعبة، وشعبة هذا هو شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس، قد تكلم فيه بعض أثمة الحديث .

فلم يوثقه الإمام مالك؛ حيث نقل ذلك ابن حبان (''في كتابه : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ، ('' فذكر أن بشر بن عمر سأل مالكاً عن شعبة مولى ابن عباس فقال \_ أي الإمام مالك : ( لم يكن ثقة ، .

وقال النسائي (٣<sup>)</sup>في « الضعفاء والمتروكين » (٤)« شعبة ليس بالقوي » و نقله

 (١) هو محمد بن حبان بن أحمدالبستي التعيمي، كانت وفاته عام (٣٥٤هـ) كان رحمه الله من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة والوعظ من أهم مصنفانه :
 الثقاف، والجرح والتعديل، والمسند الصحيح .

انظر في ترجمته : شذرات الذهب (١٦/٣)، طبقات الشافعية لابن السبكي (١٣١/٣)

(٣) هو : أحمد بن شعيب بن على بن سنان الخرساني النسائي، كانت وفاته عام (٣٠٣هـ) كان رحمه الله \_ أحد الأثمة الحفاظ والأعلام المشهورين وكان أفقه مشائخ مصر في عصره، واعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار . من أهم مصنفاته : السنن الكبرى والسنن الصنري، ومسد مالك، وصند على .

انظر في ترجمته : حسن المحاضرة (٣٤٩/١)، طبقات الحفاظ (ص٣٠٣)، طبقات القراء (٣٤٩/١) وفيات الأعيان (٥٩/١).

(٤) (ص٥٦).

لدليل دل عليه، وهو إنعقاد الإجماع على خلافه أي أن عثمان احتج بالإجماع على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس .

وما منع عشمان أن الأخوين ليسا إخوة، بل وافق بن عباس، ولوكانا إخوة في اللغة - ولو لغة قوم من العرب وإن شدوا - لردً على ابن عباس وقال له : بلى الأخوان إخوة في لساني أو لسان بني فلان، حملاً للقرآن على ظاهره؛ لأنه الواجب . الدُّ

فلما عدل عن ذلك إلى الإجماع : دل على صحة ما قاله ابن عباس من أن الأخوين ليسا إخوة في لغة العرب، هو يدل على أن التثنية ليست جمعاً فدل ذلك على أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة وهو المطلوب ‹ ٬ ›

وفيه \_ أيضًا\_ دليل على أنه يطلق على الاثنين مجازًا . أي أراد ابن عباس نفي إطلاق الأخوة على الأخوين بطريق الحقيقة، لا نفي إطلاقها عليهما بطريق المجاز<sup>(١٧)</sup>

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح اللمع (۲۳۱۱)، العدة (۲۰۱۳)، إحكام الفصول (ص۲۵۲) (۲۵۲)، الإحكام الأمدي (۲۵۲)، المنتصفى (۲۹۱۷)، والمنخول (ص۱۹۱۸)، مسائل الخلاف للصيمري (ص۱۷۰)، واللمع (۲۷)، التمهيد لأبي الخطاب (۹۲۷) (المنظر (۲۷۰))، التهيج الفهوم (ص۳۵۳ – ۳۵۶ )، نهاية الوصول (ووقة (۲۱۱)) البصرة (ص(۱۲۸)، مختصر بن الحاجب (۲۷۷۲)، مع بيان الختصر، التلويج (۲۰۸۱)، شرح مختصر الروضة (۲۹۸۲)، تيسير التحرير (۲۰۷۱)، مسلم الثبوت (۲۷۰۱)، الخلي لابن حزم (۲۰۸۱)، قواطع الأدلة (ص ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) قاله أمير بادشاه في تيسير التحرير (٢٠٧/١).

- عنه ابن كثير (١) في ( مخفة الطالب ) (١) وفي ( تفسيره ) (١). وقال أبو زرعة (١) عنه أي عن شعبة \_ : أ ضعيف الحديث ١ (٥) وقال يحيى بن معين (٢)عنه :( لا يكتب حديث شعبة ) (٧). وقال ابن سَعد (^): ( له أحاديث كثيرة ولا يحتج به ١٩٥٥)
- (١) هو : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، عماد الدين، أبو الفداء كانت وفاته عام (٤٧٧٤هـ)كان عالمًا بالفقه والتفسير والنحو والتاريخ والحديث، من أهم مصنفاته: مخفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، والتفسير، والبداية والنهاية في التاريخ انظر في ترجمته : ذيل تذكرة الحفاظ (ص٥٧)، شذرات الذهب (٢٣١/٦)، الدرر الكامنة (٣٩٩/١)، البدر الطالع(١٥٣/١)
  - (1)(1/77). (Y) (Y\API).
- (٤) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النصرى أبو زرعة الدمشقي، كانت وفاته عام (٢٨٠هـ)كان \_ رحمه الله \_ حافظًا عالمًا بالحديث والرجال، جمع كتابًا لنفسه في التاريخ وعلل الرجال .
- انظر في ترجمته : شذرات الذهب (١٧٧/٢)، طبقات الحفاظ (ص٢٦٦)، طبقات الحنابلة (٢٠٥/١).
  - (٥) نقل ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال (٢٧٤/٢).
- (٦) هو يحيي بن معين بن عون الغطفاني، مولاهم، البغدادي ، كانت وفاته عام (٢٣٣هـ) كان \_ رحمه الله \_ عالمًا حافظًا ثبتًا متقنًا كان بينه وبين الإمام أحمد مودة
- انظر في ترجمته : طبقات الحفاظ (ص١٨٥)، تذكرة الحفاظ (٤٢٩/٢)، شذرات الذهب (٧٩/٢)، طبقات الحنابلة (٤٠٢/١)، تاريخ بغداد (١٧٧/١٤)
  - (٧) نقل ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال (٢٧٤/٢)، وانظر تفسيرابن كثير (١٩٨/٢)
- (٨) هو : محمد بن سعد بن منيع الزهري مولاهم ، كانت ولادته عام (١٦٨هـ) ووفاته عام (٢٣٠هـ) كان رحمه الله من المؤرخين الثقات ومن الحفاظ المكثرين للحديث من أهم مصنفاته : طبقات الصحابة.
- انظر في ترجمته: تاريخ بغداد(٣٢١/٥) ،الوافي بالوفيات(٨٨/٣)، تهذيب التهذيب
  - (۹) انظر تفسیر ابن کثیر (۱۹۸/۲).

- وقال ابن حبان في « المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين » (١): ﴿ روى عن ابن عباس مالا أصل له ،
- وقال ابن كثير في ( تفسيره ) (٢): ﴿ وَفِي صِحَّةُ هَذَا الأَثْرُ نَظْرٍ، فَإِنْ شَعَّبَةُ هَذَا تكلم فيه مالك بن أنس، ولوكان هذا صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الاخصاء به ،والمنقول عنهم خلافه ،(٦).
  - الجواب عن ذلك الاعتراض: -
- يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك الاعتراض \_ إذا كان هؤلاء قد تكلُّموا في شعبة ونتج عن ذلك ضعف هذا الأثر فقـد صححه الحاكم في ﴿ المستدرك ٩٠٠٠. فقال « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » .
  - وقد وافق الذهبي (٥) الحاكم في ذلك في ٥ تعليقه على المستدرك ١٩٥٠.
    - (۱)(ص٥٥).
    - (Y) (Y/VPI API).
- (٣) انظر النقول السابقة، وكلام آخر عن هذا الأثر في التلخيص الحبير (٨٥/٣)، تهذيب التهذيب (٣٤٦/٤) المعتبر (ص١٤٨) ميزان الاعتدال (٢٧٤/٢).
- (٥) هو : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد الله شمس الدين، كانت وفاته عام (٧٤٧هـ) كان متقنًا لعلم الحديث ورجاله من أهم مصنفانه : ميزان الاعتدال، تاريخ الإسلام، نوتهذيب التهذيب، وسير أعلام النبلاء، وتذكرة الحفاظ، ومختصر سنن البيهمي، والتعليق على المستدرك، والتجريد في أخبار الصحابة، وطبقات مشاهير كبار القراء . انظر في ترجمته : شذرات الذهب (١٥٣/٦)، طبقات الحفاظ (ص٥١٧)، ذيل

تذكرة الحفاظ (ص٣٤)، الدرر الكامنة (٢٦/٣).

.(TTO/E) (T)

ونقل الذهبي في « ميزان الاعتدال »(١): أن أحمد بن حنبل قال في شعبة : « إنه ما به بأس » (١).

فهنا يتعارض الكلامان في شعبة، وليس أحدَهما بأولى من الآخر

وإذا كان في شعبة هذا الاختلاف وهو : إن بعضهم يجرحه، والبعض الآخر يأخذ عنه \_ فإنه لا يؤثر على هذا الأثر فلا يرده عندنا؛ لأن العبرة ليست بتجريح بعض الأئمة لشخص معين، بل إن العبرة بتجريح جميع الأئمة له .

الاعتراض الثاني : ــ

على فرض صحته فإنه معارض بما أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » <sup>(٣)</sup>. والحاكم في « المستدرك » <sup>(٤)</sup> عن خارجة بن زيد بن ثابت <sup>(٥)</sup>عن أبيه : أنه كان يقول :« الأخوة في كلام العرب أخوان فصاعداً »

قال عنه الحاكم في «المستدرك» (٦): «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »

(1) (1/377)

(۲) وقال بن السبكي في رفع الحاجب (١/ ووقة ٢١٦/ب) رواه ابن خزيمة، وبن عبد البر.
 (٣) (٢٢٧/٦) في كتاب الفرائض، باب فرض الأم .

(٤) (٣٣٥/٤) باب ميراث الأخوة من كتاب الفرائض.

(٥)هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري المدني الفرضي الصحابي المعروف، كانت وفائه عام (٥٩هـ) بالمدينة، كان \_ رضي الله عنه \_ من كتاب الرحي أسلم قبل مقدم النبي عليه للمدينة، كتب للنبي المراسلات إلى الناس، وهو أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف.

انظر في ترجمته : الاستيعاب (٥٥١/١)، تذكرة الحفاظ (٣٠/١)، تهذيب الأسماء (٢٠٠١).

(۳) (۱/۵۳۳).

ووافقه الذهبي على ذلك في « تعليقه على المستدرك » (١) (٢) وإذا ثبت ذلك : فليس العمل بالأثر المروي عن ابن عباس بأولى من العمل

بالأثر المروي عن زيد <sup>(٣)</sup>.

الجواب عن ذلك الاعتراض : ــ

يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بأجوبة : ـ

الجواب الأول : أن هذا الأثر فيه ضعف لا يقوى على معارضة الأثر الوارد عن

ابن عباس وعثمان . بيان ذلك .

أن في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد (٤) قد تكلم فيه بعض أئمة الحديث .

فقال يحيي بن معين: ﴿ وَابِن أَبِي الزناد لا يَحْجَ بَحَدَيْتُهُ ۚ وَقَالَ: ﴿ مَا حَدَثُ بَالْمُدِينَةُ فَهُو

#### (TTO/E) (1

- (۲) أورد هذا الاعتراض أبو يعلى في العدة (٦٥٢٢) والباجي في إحكام الفصول (ص٢٥٢)، وأبو الخطاب في التمهيد (٥٩/٣) وأبو اسحاق الثيرازي في شرح اللمح (٢٣٦/١)، وفي التبصرة (ص٢٢٨) والآصدى في الإحكام (٢٣٦/٢) وابن الحاجب في مختصره (٢٣٦/٣) مع بيان الختصر، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول (ووقة ٢١٦/ أ)، والأنصاري في فواغ الرحموت (٢٧٠/١)، والعلائي في تلقيح المفهوم (ص٥٥٥)، وابن السمعاني في قواطع الأدلة (ص ٢٧٧).
  - (٣) قاله الآمدي في الإحكام (٢٢٦/٢).
- (٤) هو : عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني القرشي مولاهم، كانت وفاته عام (١٧٤هـ) كان \_ رحمه الله \_ فقيها، ولي خراج المدينة، روى له أصحاب السنن.
- انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (٥٧٥/٢)، شدرات الذهب (٢٨٤/١)، طبقات الحفاظ (ص. ١٠٦).

وقال أحمد بن حنبل ﴿ مضطرب الحديث ﴾ . وقال ابن عدي ﴿ بعض مايرويه لايتابع عليه ﴾ .

وقال يعقوب بن شيبة عنه : ﴿ ثُقَّةَ صَدُوقَ فَيهُ ضَعَفَ ﴾.

وكان النسائي يضعفه .

وقال الذهبي :﴿ وقد مشَّاه جماعة وعَّدلوه وكان من الحفاظ المكثرين ﴾ (١).

إذا ثبت ذلك : فيكون الأثر المروي عن عثمان وابن عباس أقوى فيعمل به .

الجواب الثاني : \_ أن بعض العلماء قد شككوا في ثبوت هذا القول عن زيد

فقال ابن السبكي في « رفع الحاجب » (٢٠): « هذا لا يحفظ عن زيد، نعم هو من القائلين برد الأم إلى السدس في الأخوين ٪ .

وقال أبو الخطاب في « التمهيد » (٣): « لم يثبت هذا عنه ».

وأشار إلى ذلك أبو يعلى في « العدة » (٤)، والفتوحي الحنبلي في « شرح الكوكب المنير ، (٥).

وهؤلاء لم يشككوا فيما نقل عن ابن عباس وعثمان ولم يقولوا مثل هذا الكلام فيه مما يدل على أن ما نقل عن ابن عباس وعثمان أثبت عندهم مما نقل عن زيد فيترجح الأخذ بالأثر المروي عن ابن عباس وعثمان.

الجواب الثالث : \_ على فرض صحة ما نقل عن زيد ومعارضته لما نقل عن ابن عباس وعثمان، فإنا نرجح الأثر المروي عن عثمان وابن عباس وذلك لكثرة وعظم مرتبة عثمان وابن عباس وعلمهما الواسع في الشريعة واللغة كما قاله صفى الدين الهندي في « نهاية الوصول » (١٠).

الجواب الرابع : \_ سلمنا أن الأثر المروي عن زيد ثابت ، وأن نسبت إليه صحيحة : فإنه يمكن الجمع بينه وبين الأثر المروي عن ابن عباس وعثمان ـ رضي الله عنهم -

## وقد اختلف في طريقة الجمع بينهما على أقوال :-

القول الأول : أن الأثر المروي عن عثمان وابن عباس يحمل على إطلاق اللغة بصورة عامة فإنها تقتضي أن أقل الجمع ثلاثة أما الأثر المروي عن زيد فإنه يحمل على أن الأخوين أخوة في الحكم في حجب الأم من الثلث إلى السدس.

أي: أن قول زيد يحمل على أن الأثنين في حكم الجمع في هذه المسألة الفقهية الجزئية وهي : « مسألة حجب الأم من الثلث إلى السدس » .

ذكر ذلك أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » (٢) وفي « التبصرة » (٢)، وأبو يعلى في « العدة » (٤) ، وأبو الخطاب في « التمهيد » (٥) ، والفتوحي الحنبلي في و شرح الكوكب المنير» (٢٦) ، وابن عبد الشكور في «مسلم الثيوت» (٧٠) .

<sup>(</sup>١) (ورقة ٢١٦ / أ).

<sup>.(</sup>٣٣١/١) (٢)

<sup>(</sup>٣) (ص.١٢٩).

<sup>(3) (1/107).</sup> 

<sup>.(09/</sup>Y) (0)

<sup>(</sup>T) T/A31).

<sup>-(</sup>YV+/Y).

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من الأقوال في عبد الرحمن بن أبي الزناد في : يحيي بن معين وكتابه التاريخ (٣٤٧/٢)، الخلاصة (ص٢٢٧)، ميزان الاعتدال (٧٦/٢).

<sup>(1/</sup>TVT/1) (Y)

<sup>.(</sup>o9/Y) (T)

<sup>(3) (</sup>Y/YOF).

<sup>.(\£</sup>V/T) (o)

القول الثاني : أن الأثر المروي عن عشمان وابن عباس يحمل على السلب بطريق المجاز وذلك بطريق الحجاز وذلك بطريق الحجاز وذلك جمعاً بين كل منهما وتوفيقاً بين الأمرين الصحيحين على ماتفتضيه قاعدة الأصول، وتسليم عثمان لابن عباس تمسكه، ثم عدول عثمان إلى الإجماع دليل على الأمرين : \_

أما على الأول : وهو أن أقل الجمع ثلاثة \_ فهذا ظاهر؛ حيث لمن ينكر عليه لاء.

أما على الثاني \_ وهوأن أقل الجمع اثنان \_ فلأنة نمسك بالإجماع ولابد له من التوفيق بين الكتاب والإجماع : تعين إرتكابه المجاز في الآية المذكورة؛ لثلا يلزم مخالفة الإجماع لمفهوم الآية .

الخلاصة : ــ

أن كلام عشمان وابن عباس يحمل على أنه لا يطلق الجمع على الأننين حقيقة، ويحمل كلام زيد على أنه يطلق الجمع على الأننين مجازًا.

هذا ما ذهب إليه ابن الحاجب في ( مختصره ) (1)، وذكره أميربادشاه في ( تنسير التحرير ) (1) ، والأنصاري في ( فواتح الرحموت ) (1) .

الاَعْتراض على هذا القول في طريقة الجمع بينهما : ــ

لقد اعترض على هذه الطريقة للجمع بين ما روي عن ابن عباس وعثمان من جهة وبين ما روي عن زيد بأن قبل : إن هذا الجمع فيه ضعف لا يخفى، وذلك لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة ودليل فكيف

(١) انظر تلقيح الفهوم (ص ٣٥٥).

(٢) انظر تلقيح الفهوم (ص ٣٥٥ ) تيسير التحرير (٢٠٧/١).

(٣) انظر تلقيح الفهوم (ص ٣٥٥ ).

(٤) (ص٥٥٥).

يستقيم لزيد بن ثابت \_ رضي الله عنه \_ أن يحمل الكلام على مجازه من غير دليل (٢٠٠٠.

الجواب عن ذلك : ــ

يمكن أن يجاب عن ذلك ويقال: إن القرينة التي أخرجت الكلام من الحقيقة إلى المجاز قد بيناها وهي: الإتفاق على ذلك أي أنه اتفق على إطلاق الجمع على الاثنين مجازًا حيث لم يقل أحد: (إن الأخوين إخوة » لأن لفظ الاثنين لا يتناول الجمع، ونظرًا إلى أنه لا بد من التوفيق بين الكتاب والإجماع لا بد أن نقول إنه يحمل على الاثنين مجازًا لئلا يلزم مخالفة الإجماع لمفهوم الآية (").

الاعتراض على ذلك الجواب : ــ

اعترض على ما سبق بأن زيدًا لم يحتج بالإجماع في المسألة كما أشار إليه عشمان، وإنما احتج بجريان ذلك في لسان العرب كمما تسقدم، فلم يرد إلا الحقيقة ".

القول الثالث - من الأقول في طرق الجمع بين الأثرين .

أن الأثر المروي عن ابن عباس أربد به النفي من حيث الخصوصية بمعنى : أنه نفى أن يظلق الجمع على الاثنين.

أما الأثر المروي عن زيد بن ثابت فإنه أريد به الإثبات بطريق الظهور حيث إن الظاهر هو : ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، ولا شك أن إفادة لفظ الجمع عدد الثلاثة أظهر من إفادته الاثنين وإن كان ذلك ظاهراً ذكره العلائي في « تلقيح الفهوم (2).

<sup>(</sup>۱) (۱۳۱/۲) مع بیان انحتصر .(۲) (۲۰۷/۱) .

<sup>.(</sup>۲۷+/١) (٣)

الدليل الثاني (١):

ما أخرجه الترمذي <sup>(17</sup>في « سننه » <sup>(17)</sup>عن عمرو بن شعيب <sup>(4)</sup>عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ ـ قال : الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب قال الترمذي :« حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه » <sup>(۵)</sup>.

وجه الدلالة من هذا الحديث على أن أقل الجمع ثلاثة ما أن النبي على هنا قد فصل بين التثنية والجمع، وألحق التثنية بالواحد دون الجمع، فعلم أن التثنية ليست بجمع حقيقة (٦٠).

الاعتراض على ذلك : ــ

\_\_\_\_\_\_

(١) من الأدلة على أن أقل الجمع ثلاثة.

 (۲) هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمي، كنت وفاته عام (۲۷۹هـ)، كان ـ رحمه الله أحد الأثمة في الحديث، وكان بمن جمع وصنف وحفظ وذاكر، من أهم مصنفاته: الجامع وهوالشهور بسنن الترمذي، والعلل، والترازيخ.

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (٦٣٢/٢)، طبقات الحفاظ (ص٢٧٨)، شذرات الذهب (١٧٤/٢)، وفيات الأعيان (٤٠٧/٣).

(٣) (١٦٧٤) في باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده من كتاب الجهاد .

(٤) هو : عبرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي، روى عن أبيه، وطاورس وغيرهما، روى عنه عطاء والزهري وغيرهما، كان أحمد واسحاق بن راهويه والحميدي يحتجون بحديث عمرو بن شعيب .

انظر في ترجمته : ميزان الاعتدال (٢٦٣/٣) تهذيب التهذيب (٤٨/٨) .

(٥) سنن الترمدي (١٦٧٤).

 (٦) انظر: ميزان الأصول (ص٩٩٥) أصول البزدوي (٢٩/٢) مع الكشف، أصول السرخسي (١٩٢١). القول الرابع : ــ من الأقول في طرق الجمع بين الأثرين : ــ

أن الأثر المروي عن ابن عباس أربد به أنه لم ينقل ذلك عن لغة كل العرب بل قال لعثمان : و في لسان قومك ، يريد قريشًا.

أما الأثر المروي عن زيد بن ثابت فإنه أريد به غير قريش حيث قال ـ أعني زيدبن ثابت ـ : • في كلام العرب ، ومعلوم أن القرآن تضمن أكثر لغات قبائل العرب ذكره العلائم في « تلقيح الفهوم » (''.

#### رجيح : ــ

إن صح الأثر المروي عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فإن أصح قول في الجمع بينه وبين الأثر المروي عن ابن عباس وعثمان - رضى الله عنهم - هو : القول الأول وهو أن يحمل كلام ابن عباس على أن الجمع يطلق في اللغة على ثلاثة في جميع أبواب الفقه أما كلام زيد فإنه يحمل على أن الجمع يطلق على الإثنين في هذه المسألة - فقط - وهى : ٥ حجب الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين ) وقد رجحت ذلك؛ لامرين : -

الأول : ــ أن مذهب زيد بن ثابت هو : أن الأم تخجب من الثلث إلى السدس وهذا هو المشهور عد كما قاله ابن السبكي في « رفع الحاجب » (٢ كما سبق

الثاني : أن القول الثاني من الأقوال في طرق الجمع \_ لا يصح؛ لأن زيدًا لم يحتج بالإجماع في المسألة كما أشار إليه عثمان، وإنما احتج بجريان ذلك في لسان العرب فلم يرد إلا الحقيقة.

أما القول الثالث و الرابع ففيهما نوع تكلف، ولا داعي لهذا التكلف في الجمع . بين الأنوين مع وضوح القول الأول في الجمع بين الأنوين والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (ص٥٥٥).

<sup>. (1/</sup>TVT/1) (Y)

المسيب عن أبي هريرة (١).

وجه الدلالة : أن النبي عَلِيَّةً ـ ألحق التثنية بالواحد ، وفصل بين التثنية والجمع، فبان أن التثنية ليست بجمع حقيقة.

### الدليل الرابع :

أن الثلاثة تنعت بالجمع،والجمع ينعت بالثلاثة فيقال : ( ثلاثة رجال ) و(رجال ثة) .

لكن لا يجوز أن تنعت التثنية بالجمع، ولا الجمع بالتثنية، فلا يقال : « اثنان رجال ،و لا « رجال اثنان »

وهذا يدل على أن الرجال ليست باثنين والاثنين ليسا برجال، فلا يطلق على الاثنين لفظ الجمع حقيقة، وبالتالي يكون أقل ما يطلق عليه الجمع ثلاثة (٢٠).

أو نقول - في هذا الدليل بعبارة أخرى : لو كان الاثنان أقل الجمع : لجاز نعت أحدهما بالآخر ، لكن ذلك لا يجوز فلا يكون الاثنان أقل الجمع

المناطقة بالمرابع على منت و يجور عام يحون المناف الله المجمع المناف الله المنافقة على المنافقة على المنافقة ال

اعترض على ذلك بأن قبل إن الاتخاد في الحكم لا يوجب الاتخاد في الحقيقة حى كان المثنى غير الواحد حقيقة وإن انخدا حكماً فكذا التفرقة في الحكم لا يدل على الافتراق في الحقيقة (١٠) .

الجواب عن ذلك الاعتراض :\_

يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بأن يقال : إن الافتراق بين الشيئين يوجب المفايرة بينهما في حكم المفايرة بينهما في هذا ثبت الافتراق بينهما في حكم الجمع؛ لأن معنى الركب: الجماعة لغة فثبتت المغايرة بينهما في هذا المعنى ضرورة، فصار المعنى كأنه قبل : الواحد ليس بركب والانتان ليسا بركب أي: ليسا بجمع والثلاثة ركب أي : جمع ٢٠٠.

ما أخرجه الإمام مالك في « الموطأ » (")عن سعيد بن المسيب (")أنه كان يقول: قال رسول الله ﷺ : «الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم ».

قال الإمام مالك في ( الموطأ ) (°): وصله قاسم بن أصبغ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن خرملة عن سعيد بن

الدليل الثالث: ..

- 111 -

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسى الصحابى المعروف، كانت وفائه عام (٥٧هــ) بالمدينة، لزم رسول الله ﷺ منذ إسلامه سنة سبع رواظب عليه رغبة في العلم، وكان أحفظ الصحابة للأحاديث وكني بأبي هريرة ، لأنه وجد هرة فحملها في كمه.

انظر في ترجمته : الإصابة (٢٠٢/٤) صفة الصفوة (٦٨٥/١) شذرات الذهب (٦٣/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: المعتمد (۲۶۸۱)، العدة (۲۰۲۱)، بذل النظر (ص۱۵۰)، المستصفى (۲۹۲۲)، الإحكام الآمدي (۲۹۲۲)، الإحكام الآمدي (۲۰۲۲)، التمهيد لأبي الخطاب (۲۰۲۷)، الأصول (۲۱۲۲/۲)، العقد المنظرم (ص۲۵۱) نهاية الرصول المهندي (ورقة ۲۱۲۱ر)، نهاية السول (۲۹۲/۲)، كشف الأسرار (۲۹۲/۲)، التواطع (ص۲۷۷).

<sup>(</sup>١) انظر : كشف الأسرار (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر :كشف الأسرار (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) (٩٧٨/٢) في باب ماجاء في الوحدة في السفر من كتاب الجهاد .

<sup>(</sup>٤) هو : سعید بن المسیب بن حزن المخرومی، سید النابعین کانت وفاته عام (٩٣هـ) کان - رحمه الله \_ أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضیته، وكان فقیها محدثاً مفسراً مع ورع وزهد. وجادة

انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء (ص٥٧) وفيات الأعيان (١١٧/٢) ،طبقات الحفاظ (ص١٧)، تذكرة الحفاظ (٤/١).

<sup>(</sup>٥) (٩٧٨/٢) في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الوحدة في السفر.

۵ تلقيح الفهوم ٩ (١).

م الجواب الثاني : أن أسماء الأعداد ليست جموعًا، ولا لفظ و اثنان ، مثنى هذا جواب الثقنازاني في و التلويع ، (1).

الاعتراض الثاني : ــ

أن هذا الذليل لا يدل على أن الاثنين ليسا بجمع؛ لاحتمال أن تكون الثلاثة نعاً لجمع خاص وهو « الرجال » و« الاثنان » نعاً لجمع خاص وهو الرجلان (").

الجواب عن ذلك الاعتراض : -

يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك الاعتراض إن ما ذكرتموه ضعيف وذلك لأن الثلاثة والاثنين على تقدير أن يكون جمعاً نعت للرجال، والرجال غير مختص بالثلاثة عند الخصم، بل يتناول الاثنين \_ أيضا \_ كتناوله الثلاثة والأربعة والخمسة؛ إذ هو باعتبار الجمع فوجب أن لا يختص نعته بها \_ أيضاً جرياً للاتباع ، وحملاً على سائر المراتب (1).

الاعتراض الثالث : ــ

أن العرب لم تستعمل هذه العبارات على هذا الوجه وهو: أن يقال و رأيت النين رجال » حيث إنه ممتنع عندهم، ولا يمكن تعدي عرفهم، ذكر هذا الاعتراض الغزالي في و المستصفى »(٥)

(۱) (س۳۵۳ –۳۵۷).

.( 0 +/1) (Y)

(٣) انظر : الإحكام للآمدي (٢٢٩/٢) نهاية الوصول (ورقة ٢١٦/ب).

(3) انظر نهاية الوصول للصفي الهندي (ورقة ٢٢٦/١) والإحكام للآمدي (٢٢٦/٢)
 (6) (٣/٣٦ - ٩٧ ).

أقل الماء ماء، وأن أقل العدد عدد.

وإنما قلنا ذلك ، لأن معنى أقل الشيء أنه شيء في نهاية القلة ، وذلك يقتضي جواز نعت أحدهما بالآخر باعتبار الماهية المشتركة، أو يخبر عنه به .

وأما انتفاء اللازم : فلأنه لا يجوز أن يقال :( هؤلاء رجال اثنان ، ولا « هذان رجلان ثلاثة ،ولا يقال :( الرجال رجلان ، ولا « الرجلان رجال » .

وانتفاء اللازم يوجب انتفا الملزوم، وذلك يقتضي أن الانتين ليسا أقل الجمع فلا يكون ذلك جمعًا (١٠.

ما وجه إلى هذا الدليل من اعتراضات : ــ

لقد وجه إلى هذا الدليل عدة اعتراضات، ساذكرها \_ فيما يلي \_ مع مناقشة ما يمكن مناقشته منها فأقول : \_

الاعتراض الأول : ــ

أنه فعل ذلك لوجوب مراعاة صورة اللفظ بأن يكون الموصوف والصفة كلاهما مثني أو مجموعا

أي: أن العرب نشرط في النعوت : الناسبة اللفظية والمعنوية معاً فلا ينعت لفظ التثنية إلا بلفظ التثنية، ولا الجمع إلا بلفظ الجمع، ولا الواحد إلا بالواحد؛ ليحصل التناسب<sup>(7)</sup>. الجواب عن ذلك الاعتراض : \_

لقد أجيب عن ذلك الاعتراض بجوايين : \_

الجواب الأولى: ـ أن مراعاة صورة اللفظ والمناسبة اللفظية غير مانعة مع وجود المعنى الشامل لهمما من الجمع، فيجب أن لا يختص؛ حملاً على سائر المراتب، وحيث وجد الاختصاص: دل على التباين في المذلول. هذا جواب العلائي في

- 117 -

<sup>(</sup>١) انظر : شرح مختصر الروضة (٤٩١/٢ – ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : تلقيح الفهوم (ص٣٥٦)، التلويح (٥٠/١) نفائس الأصول (١١٢٢/٢).

الجواب عن ذلك : ــ

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : إن هذا يؤيد ما ذكرناه من الاستدلال على أن أقل الجمع ثلاثة، حيث إنه إذا كانت العرب تمنع مثل هذه العبارات ولا تستعملها فهذا دليل على أن الاثنين لا يطلق عليهما لفظ الجمع عند أهل اللغة وبالتالي يكون أقل الجمع ثلاثة وهو المطلوب.

الدليل الخامس: \_

أن العرب جعلت مراتب الأعداد ثلاثة أقســام :« الواحــد » ثم « التثنية » ثــم «الجمع » فقالوا :« رجل » و« رجلان » و « رجال »

فلو كان الجمع ينطلق على الاثنين حقيقة لكانت مراتب الأعداد منحصرة في ضربين وهما : ( الواحد ) و ( الجمع ) فقط وذلك نما لا يجوز؛ لأنه خلاف ما استقر عليه وضع لغة العرب؛ لأنه يفضي إلى حمل الوضع على التكرار؛ فإن التثنية لها مراتب تخصها؛ فلو كانت مرتبة الجمع منطلقة على مرتبة التثنية : كان الجمع والتثنية بمعنى واحد، وذلك تكرار محض لا فائدة فيه، والأصل في الوضع الإفادة .

ولهذا المعنى يقول العرب :« رجل « و« رجلان » و « رجال » ويفهم من مطلق اسم « الرجال » ما لا يفهم من لفظ « الرجلين » فدل على أن الاثنين ليسا بجمع من جهة اللغة .

أو تقول - في هذا الدليل بعبارة أخرى : - إن أهل اللغة فصلوا بين التثنية وبين الجمع فوضعوا « الرجلين » للتثنية و« رجالاً » للجمع كما فصلوا بين الواحد والجمع، فقالوا - في الواحد - « رجل » وفي الجمع « رجال » فكما فرقنا بينهما وجب أن يفرق بين التثنية والجمع .

ألا ترى أن قولهم : 9 رجال 4 لما كان يتناول الثلاثة فما فوقها من جميع البخس لم يفرقوا بين الثلاثة وما زاد عليها في الصيغة والعبارة .

فثبت بما ذكرناه من تفريقهم بين هذه الأعداد في التسمية أن الاثنين ليست

بجمع، وأن أقل الجمع ثلاثة (١).

الاعتراض على هذا الدليل: -

لقد اعترض على هذا الدليل به :

أن اخب صاص الاثنين بلفظ لا يدل على ألا يكون داخالاً في لفظ الجمع، كالسبع اسم يتناول الذئب والأسد وغيرهما، وإن كان كل واحد منهم قد اختص باسم، واختصاصه باسم لا يمنع من دخوله في الاسم الأعم.

كذلك هاهنا فإنه لا يمتنع أن يقع على الرجلين اسم التننية والجمع (٢٠).

الجواب عن ذلك الاعتراض : -

أجيب عنه : بأن هذا الاعتراض مبني على القياس؛ وهو قياس مع الفارق؛ حيث إن هذا لا يشبه ما ذكروه؛ لأن السبع اسم موضوع لجنس السباع المفترسة، والأسد اسم لفرع من ذلك، واختصاص النوع من الجنس لا يمنع من دخوله في اسم الجنس؛ لأنهم لمن يقصدوا بوضع هذه التسمية التمييز بينهما .

بخلاف لفظة التثنية والجمع فإنهم قصدوا بذلك التفرقة بين هذه الأعداد في

<sup>(</sup>۱) انظر الوصول إلى الأصول (۲۰۱۱ -۲۰۰۷)، شرح اللمع (۲۳۳۱)، اللمع (مه۲۷) التصوة (ص۱۲۹) اللمع (مه۲۷) التصوة (ص۱۲۹) العدة (۲۰۲۳)، التمهيد لأي الخطاب (۲۰۱۳)، الإحكام المستصبغي (۱۹۵۲) المؤخذ (مه۱۶۷)، إحكام الفصول (مه۱۷۰)، أول السرخسي (مه۱۷۱) أصول السرخسي (مه۱۷۱) شرح تقيح الفصول (مه۱۳۷)، ميزان الأصول (مه۱۹۳) مسائل الخلاف (مه۱۲۱)، نقائص الأصول (۱۹۲۲)، نهاية السول (۲۹۲۲۷)، نهاية الرون (۱۹۲۲۲)، نهاية الرون (۱۲۲۲۲)، نهاية المؤرد (۲۹۲۲۷)، المنابع (۱۳۷۲۲)، بشرع مختصر الروقة (۲۹۷۲۲)، بشرع مختصر الروقة (۲۹۷۲۲)،

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح اللمع (۲۳۱/۱ ) التمهيد لأبي الخطاب (۲۰/۲)، إحكام الفصول (مر١٠٥) المنتصفي (٩٦/٢).

الصيغة : التمييز بينهما.

فلو كان بعضها داخلاً في الصيغة الموضوعة للبعض: لما حصل التمييز وبطل المقصود، وصار بمنزلة الذّب والأسد لما كان المقصود بوضع كل واحد من الأسمين تعييز أحد النوعين من الآخر لمن يكن أحدهما داخلاً في اسم الآخر كذك هاهنا (١).

الدليل السادس: \_

أن أهل اللغة أجمعوا على الفرق بين التثنية في التصنيف بيان ذلك :\_ أنه ما من كتاب في العربية إلا وبوجد فيه باب التثنية، وباب الجمع .

وحيث أجمعوا على الفرق بين التثنية والجمع من جهة التأليف والتصنيف دلُّ ذلك على أن الاثنين ليسا بجمع، وهو المطلوب ٢٠٪

الاعتراض على ذلك : ــ

لقد اعترض على ذلك الدليل باعتراض قريب من الاعتراض الذي وجه إلى الدليل الخامس مفاده: أنه يجوز أنهم فرقوا بينهما فرقا نوعيا، بمعنى أن التثنية نوع جمع، لكنه اختص بما أوجب افراده بالذكر في التصنيف كما أن الإنسان نوع من الحيوان ويفرد عنه بحده وخواصه ٣٠.

الجواب عن ذلك الاعتراض : \_

يمكن أن يقال \_ في الجواب عن هذا الاعتراض \_ بأن الجواز لا يكفي في

 (۱) انظر: شرح اللمع (۳۳۲/۱)، التمهيد لأبي الخطاب (۱۰/۲)، نهاية السول (۳۹۲/۲)، نهاية الوصول للهندي (ورقة ۲۱۱۱ب) الإحكام للأمدي (۲۲۲/۲) نفائس الأصول (۱۲۲/۲).

(٢) انظر : شرح مختصر الروضة (٤٩٠/٢).

(٣) انظر : شرح مختصر الروضة (٤٩١/٢) نفائس الأصول (١١٢١/٢).

الشبوت، بل لا بد من دليل زائد عليه ، ونحن لا ننازع في جواز أن أقل الجمع اثنان، ولكن ننازع في ثبوته ووقوعه فأين دليله؟ ولم يثبت من أدلتكم شيء يستند إليه في إثبات دعواكم فيسقط (١٠.

الدليل السابع : \_ أن أهل اللغة فرقوا بين التثنية والجمع في الضمير المنصل فقالوا في التثنية : فعلا، وه افعلا، وقالوا في الجمع ٥ فعلوا ، وه افعلوا ، فلو كان الجمع يطلق على التثنية لما فرقوا بينهما ولقالوا لكل منهما ٥ فعلوا، أو ١ افعلوا ، وكنهم لمن يقولوا ذلك، مما يدل على أن التثنية ليست بجمع وبالتالي يكون أقل الجمع ثلاثة حقيقة.

أي أن الواو التي هي علامة الجمع يجوز دخولها على الثلاثة ولا يجوز ذلك في الأثنين، فيقال في الثلاثة « فعلوا » و« افعلوا » وقالوا في الاثنين :« فعلا » و« إفعلا» فلو كانت التثنية جمعًا لكانت الواو ثابتة في التثنية أيضًا <sup>(17)</sup>.

الاعتراض على ذلك الدليل : \_

لقد وجه بعضهم إلى ذلك الدليل اعتراضًا مفاده : أنّ لفظ ( فعلوا ) أو (افعلوا) اسم جمع مشترك بين سائر أعداد الجمع، و( فعلا ) و ( افعلا ) اسم جمع

<sup>(</sup>١) انظر : شرح منتصر الروضة (٤٩١/٢) نفائس الأصول (١١٢١/٢)

<sup>(</sup>۲) انظر: مُسِوان الأصبول (م۹۲۷)، بذل النظر (ص۱۸۵)، هـرح تنقسيح الفصول(م۹۲۷)، المقد المنظره (م۹۵۷)، نفائس الأصول (۱۹۲۲/۱)، المضعول (۱۹۲۲/۱)، المنتصفى (۹۶/۲ و ۹۹)، مسائل الخلاف (م۱۳۸۷)، المنتهائي، الإسكام للآمدي (۲۲۷/۲)، الروضة (۱۹۹۱۲) كشف الأصوار (۲۹۱۷)، تقليح الفهوم (م۱۳۵۳)، شرح مختصر الروضة (۲۹۰/۲)، نهاية السول (۲۹۹۷)، نهاية السول (روقة ۲۹۱/۲)).

خاص؛ لأن الجمع لا يستدعي ( إلا الانضمام ) وذلك يحصل في الاننين وهو كالعشرة فإنه اسم جمع، لكن جمع خاص فلا يصلح لفيره، وكيف ينكر كون الاثنين جمعًا ويقول الرجلان: « نحن فعلنا ) (۱۰)؟

الجواب عن ذلك الاعتراض : ــ

يقـال في الجواب عنه : إن الفـرق الذي ذكـرناه بين الجمع وبين التثنية في الضمير المتصل باعتبار النطق والتلفظ .

أما المعترض فقد نظر إلى معنى الجمع ونحن لاننازع في أن لفظة الاثنين مشتقة من ضم واحد إلى واحد آخر فيصدق عليها الجمع من هذه الناحية .

ثم إننا لا ننازع\_ أيضاً\_ أن الاثنين يطلق عليهما جمع مجازًا .

الدليل الثامن:

أن أهل اللغة فرقوا بين الجمع والتثنية في الضمير المنفصل فقالوا في الجمع « هم فعلوا » وقالوا في التثنية « هما فعلا » فلوكانت التثنية جمعاً لما فرقوا بينهما في ذلك ولقالوا :« هم فعلوا » للجمع والتثنية ، ولكنهم لمن يقولوا ذلك، بل قالوا « هما فعلا » وهذا يدل على أن التثنية ليست بجمع، وإذا ثبت ذلك علم أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة "".

الدليل التاسع:

أنه فُرَق بين الجمع والتثنية بالتأكيد فقالوا في الجمع :« جاءني الزيدون

أنفسهم » وقالوا في التثنية : ( جاءني زيدان أنفسهما » فلو كان الجمع يطلق على التثنية، وأن الاثنين أقل الجمع : لجاز تأكيد أحدهما بالآخر ولقيل :( جاءني الزيدون أنفسهما» و( جاءني زيدان أنفسهم » ولكن ذلك لا يجوز .

وإذا ثبت هذا الفرق بينهما : علم أن الجمع لا يطلق على التثنية، فيكون أقل الجمع ثلاثة حقيقة (١٠).

ے الدلیل العاشر: -

أنه فُرَّق بين الجمع والتثنية في النعت فيقال : في الجمع : ( جاءني رجال عالمن ) ويقال في التثنية : ( جاءني رجلان عالمان ) فلو كانت التثنية جمعاً لما فرق بينهما ولفيل : ( جاءني رجلان عالمن ) ولا جاءني رجال عالمان ) و ( جاءني رجلان عالمون ) ولكن ذلك لا يجوز وإذا ثبت هذا الفرق بينهما: علم أن الجمع لا يطلق على التثنية. وبه يثبت أن الجمع ثلاثة حقيقة ، وهو المطلوب (") .

الاعتراض على ذلك : ــ

لقد اعترض على ذلك الدليل بأن اسم ( الرجلين ) جمع خاص بالاثنين ووضعوا له لفظ التثنية و( الرجال ) جمع عام للاثنين ومازاد عليهما. فالفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص <sup>77</sup>.

الجواب عن ذلك : ــ

يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بأن يقال : إن الأصل في الاختلاف

 <sup>(</sup>۱) انظر : المستصفى (۹۰/۲) نفائس الأصول (۱۱۲۲/۲) ، الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲) نهاية السول (۳۹۲/۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر : بذل النظر (ص۱۸۰) تلقيح الفهوم (ص۲۰۱) الروضة (۲۹۱/۲)؛ شرح
 تتقيع الفصول (ص۲۳۰) كشف الأسرار (۲۹/۲) التلويع (٥٠/١) بالإحكام لابن حرم (٥٠/١٤).

 <sup>(</sup>۱) انظر : ميزان الأصول (ص٢٩٦)، العقد المنظوم (ص٥٥٦)، شرح مختصر الروضة
 (٤٩٣/٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر : مينزان الأصول (ص٢٩٦)، تلقيع الفهوم (ص٢٥١)، تهاية السول (٣٩٢/٢)، كشف الأسوار (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر تلقيح الفهوم (ص٣٥٦).

أن ما فوق الأثنين هو المتبادر إلى الفهم من صيغة الجمع وهذا يدل على أن أقل

بمعنى : أنه إذا أطلق لفظ ( الجمع ) مثل ( رجال ) فإن الذي يتبادر إلى الفهم هو الثلاثة، وهذا من علامات الحقيقة؛ لأن السبق إلى الفهم عند الإطلاق دليل

وهذا الدليل هو الذي عوَّل عليه كثير من الأئمة لإثبات أن أقل الجمع ثلاثة كما قال العلائي في « تلقيح الفهوم » (٣).

الاعتراض على ذلك : ــ

السابق إلى فهم السامع ما ذكرتم، بل السابق إلى فهم العربي الاثنان فما زاد، وإن سبق ذلك إلى فهم من ليس من أهل اللسان فإن ذلك ليس بلازم لأهل العربية .

(۱) (ص۲٥١).

هذا ما قاله الباجي في « إحكام الفصول » (١).

الجواب عن ذلك : ــ

الدليل الثاني عشر:

(۱) الرجال اليس تثنية حقيقة (۲).

يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك الاعتراض: إن ماقاله الباجي ـ رحمه الله ـ

ليس بصحيح؛ وذلك لأن العربي الفصيح إذا أراد أن يعبَّر عن جمع قال : ( زارني

رجال ، فهذا لا يتبادر من ذلك الاثنان أبدًا، وذلك لأنه لو أراد الاثنين لقال : ( زارني

رجلان ﴾ فالعربي الفصيح فرق بين الصيغتين كما قلنا سابـقًا ـ ولــو كــان لفــظ

ونحن نقول عكس قولكم : إن السابق إلى فهم العربي إذا أطلق لفظ الجمع هو

أن أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بحال، فلو كان اسم الجمع حقيقة في

وذلك يدل دلالة واضحة على أن الانسين ليسا جمعًا بالحقيقة كما أن

الاثنين : لكان لا يجوز أن ينتفى هذا الاسم بحال، لكن يصح نفى الجمع عن الاثنين

فيصح أن يقال :«ما في الدار رجال بل رجلان» و«ما أقبل رجال، بل الذي أقبل رجلان»

وهمارأيت رجالاً بل رأيت رجلين، وهكذا وصحة النفي تدل على انتفاء الحقيقة.

: الشلاقة وإن سبق الأثنان إلى فهم من ليس من أهل اللسان فإن ذلك لا يلزمنا،

« رجال » نفهم منها « رجلين » لما وضعت العرب التثنية مطلقًا

وذلك لأننا نقرر ما جاء عن العرب الفصحاء والله أعلم .

التباين في المدلول، وكونهما يفترقان افتراق العام والخاص هو نفس المتنازع فيه (١١). الدليل الحادي عشر:

الجمع هو ثلاثة .

بخلاف عدد الاثنين فإنه لا تبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ الجمع. وهذا يدل على أن الجمع يكون حقيقة في الزائد على الأثنين وهو : الثلاثة فما فوقها .فيكون أقل الجمع ثلاثة وهو المطلوب<sup>(٢)</sup> . .

لقد اعترض بعضهم على ذلك الدليل بقوله : إن هذا موضع الخلاف، وليس

<sup>(</sup>٢) انظر :شرح اللمع (٣٣٢/١)، العدة (٢٥٢/٢) الإحكام للآمدي (٢٢٥/٢) المحصول (٢٠٦/٢/١) الروضة (٦٩١/٢)أصول السوخسي (١٥٢/١)كشف الأسوار (٣٠/٢) نهاية الوصول(ووقة ٢١٦/ب) مسائل الخلاف (ص١٦٧)، التلويح (٥٠/١) تلقيح الفهوم (ص٣٥٥ -٣٥٦ ) شرح مختصر الروضة (٤٩٢/٢) شرح الكوكب المنم (١٤٦/٣).

<sup>(</sup>١) انظر تلقيح الفهوم (ص٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر ابن الحاجب (١٢٨/٢) مع بيان المختصر، إحكام الفصول(ص٢٥١) تلقيح الفهوم (ص٥٥٥)، التلويح (٥٠/١)، كشف الأسرار (٣٠/٢) تيسير التحرير (۲۷۰/۱)، شرح الكوكب المنير (۱٤٦/٣)، إرشاد الفحول (ص٢١٦). (٣) (ص٥٥٥).

فيقال :« ثلاثة رجال » .

فلو كان حكم الاثنين حكم الجمع : لجازت إضافة العدد إلى النثنية كما جازت إلى الجمع (١١).

الدليل الرابع عشر:

أن الفقهاء أجمعوا على أن الإمام لا يتقلم على الواحد، والإمام من الجمادة في غير الجماعة بالانفاق، والتقدم من منة الجماعة بالانفاق.

فإجماعهم على ترك التقدم دليل على أنه ليس بجمع وأنه قسم منفرد (٢٠). الدليل الخامس عشر :

أن الواحد إذا ضُمَّ إلى الواحد تعارض الفردان أي امتنع كل واحد منهما عن صيرورته تبعًا للآخر، فلم يثبت الانتخاد ، لوجود الأنضمام ولم يثبت الجمع \_ أيضاً \_ لبقاء معنى الفردية من وجه؛ باعتبار عدم استباع كل واحد منهما صاحبه .

وأما الثلاثة فإنما يعارض أي : يقابل كل فرد اثنان فيستتبعانه ويصير الكل كشيء واحد، فلم يبق معنى الاتحاد بوجه، وكمل معنى الجمع، فتطلق عليه الصيغة الموضوعة للجمع حقيقة "".

الدليل السادس عشر :

أنه أطلق على الثلاثة فما فوقها أيُّ عدد كان فهو حقيقة؛ لكونها من أفراد ما وضع له لفظ ( الجمع )

بخلاف مادون الثلاثة فإنه ليس من أفراده (٤٠).

### الاعتراض على ذلك : \_

لقد اعترض على ذلك باعتراض مفاده : أنا نمنع صحة النفي والسلب مطلقاً إنما صح النفي هنا ؛ لقيام القرينة أنه ما أراد بالرجال إلا الزائد على الاثنين (١٠) الحواب عن ذلك : \_

لقد أجيب عن ذلك الاعتراض بجوايين : \_

الجواب الأول: أن هذا وارد في كل مكان نفي فيه مفهوم اللفظ الجازي(٢٠

الجواب التاني: - أن العارف بلغة العرب يجد من نفسه صحة هذا النفي من غير شعوره بالقرينة أي: وإن لم يعلم إرادة المتكلم (<sup>77)</sup>

الاعتراض على ذلك : ــ

اعترض صفي الدين الهندى في ٥ نهاية الوصول ٥ (٤)على الجواب الثاني بقوله: ٥ لو سلم لكم فإنما كمان كذلك؛ لأن سلب الرجال عن الاثنين وإنسانه قوينة دالةعلى أنه أراد من الرجال الزائد على الاثنين ٥

لت :

وهذا الاعتراض وجيه من الهندي؛ لأن القرينة واضحة وهي سلب ونفي الجمع عن الأننين. فيبقى الجواب الأول.

الدليل الثالث عشر:

أن العدد لا يضاف إلى التثنية فلا يقال : اثنان رجلين ، ويضاف إلى الجمع

<sup>(</sup>١) انظر : أصول السرخسي (١٥٢/١)، كشف الأسرار (٢٩/٢) وذكر البخاري فيه أنه نقل ذلك من كتاب بيان حقائق حروف المعاني .

<sup>(</sup>٢) انظر : المستصفى (٩١/٢)، كشف الأسرار (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : أصول البزدوي (٣٠/٢) مع كشف الأسرار .

<sup>(</sup>٤)انظر : تيسير التحرير (٢٠٦/١).

 <sup>(</sup>۱) انظر : الإحكام للآمدي ( ۲۲۲/۲ ) تلقيح الفهوم ( ص٣٥٦ ) نسهاية الـوصول
 ( ووقة ٢/٢١/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تلقيح الفهوم ( ص٣٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نهاية الوصول ( ورقة ٢١٧/أ) تلقيح الفهوم (ص٣٥٦) .

<sup>(</sup>٤) (ورقة ١٢١٧أ) .

#### الدليل السابع عشر:

أن الثلاثة هـ و المتبادر للفهم عرفًا فـ وجب أ يكون لغة، لأن الأصل عدم النقل والتغيير (١).

### الدليل الثامن عشر :

أن للتثنية علامات مخصوصة ففي حالة رفع التثنية بقال : « مسلمان » الف ثم نون مكسورة، وفي حالة النصب والجر يقال : « مسلمين » ياء ساكنة مفتوح ماقبلها. أما الجمع فيختلف عن ذلك ففي حالة الرفع يقال : « مسلمون » واو ثم نون، وفي حالة النصب والجر يقال : « مسلمين » نون مفتوحة قبلها ياء مكسورة.

فعرفنا بذلك أن المثنى غير الجمع <sup>(٢)</sup> .

### الدليل التاسع عشر :

أنه لو قال : ﴿ لفلان على دراهم ﴾ أو ﴿ نذرت أن أتصدق بدراهم ﴾ فإنه لا يقبل تفسيره بأقل من ثلاثة دراهم .

ولو كان أقل الجمع اثنين لقبل تفسيره بذلك؛ لأن موضوع الأقدار مبني على أنه لا يلزمه بحكمه إلا اليقين إلا أن يقترن به زيادة عليه. فهذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة <sup>(۱۲)</sup>.

#### الاعتراض على ذلك : ـ

لقد اعترض على ذلك الدليل باعتراض مفاده : أن ما ذكروه في هذا الدليل

يعتبر من تفاريع المسألة والخلاف فيه ينبني على الخلاف في «مسألة أقل الجمع» (١٠٠. --

وهذا الاعتراض قوي جداً؛ وذلك لأنه قد يأتي واحد من ذهب إلى أن أقل الجمع اثنان ويقول: أنا لا أفسر و الا باثنين ، فكيف يتمسك به أصحاب هذا المذهب على أن أقل الجمع ثلاثة؟

## الدليل العشرون :

أن لفظ الواحد مثل: (وجعل يسلم في الثنية فيقال: (وجلان) ولا يسلم في الجمع ويقال (وجال) فلم يجز أن يتفق العدد فيهما مع اختلاف صيغة الجمع الموضوع لهما وهذا إنما يتمشى مع المكسر، أما الصحيح : فلا (٢٠).

وإذا اثبت ذلك: علم الفرق بين الثنية والجمع فلا يطلق على التثنية لفظ الجمع حقيقة. الدليل الحادي والعشروف :

أن العرب تسمي الرجلين تثنية ولا تسميها جمعاً مع حصول ضم أحدهما إلى الآخر (T). فثبت بتلك الأدلة أن الثلاثة هو الذي يطلق عليه أنه جمع حقيقة .

أما الاثنان فليسا جمعًا بالحقيقة، وإنما يطلق عليهما جمعًا بطريق المجاز عند من طلقه .

فيكون أقل الجمع ثلاثة حقيقة.

وإذا ثبت أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة فإنه لا يطلق على اثنين ولا على الواحد إلا مجازاً

\* \*

<sup>(</sup>١) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) انظر : أصول البيزوي (۲۹/۲) مع كشف الأسوار ، شرح مختصر الروضة (۲۹۰۲).

<sup>(</sup>۳) انظر : شرح اللمع (۱۳۳۲/۱)، التبصيرة (ص٢١)، الوصول إلى الأعسول (١٠٢١/١) شرح تنقيح الفصول (ص٢٣٥) الإحكام للآمدي (٢٢٦/٢) نهاية الوصول ( ورقة ٢١١/١).

<sup>(</sup>١) انظر ، الإحكام للآمدي (٢٢٦/٢) نهاية الرصول (٢٢١٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر : تشنیف المسامع (ص ۸٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : المنخول (ص١٤٩).

المبحث الثالث عبر (رَحِلِ (للْجَنِّرِي (أبيكتم (الأر) (الفردوكيس

المذهب الثاني

وهو : أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق على اثنين مجازًا ، ولا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازاً (١)

استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي : ــ

أولا": استدلوا على أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة بما استدل به الجمهور على ذلك . وقد سبقت أدلتهم (٢).

ثانياً : استدلو على أنه يطلق على الأثنين مجازًا بما استدل به أصحاب المذهب الأول حيث إنهم يطلقون الجمع على الثلاثة حقيقة ولا يمنعون من إطلاقه على

ثالثًا : استدلوا على أن الجمع لا يطلق على الواحد مجازًا بقولهم : إن المجاز لا بدُّ فيه من قرينة وعلاقة، ولا علاقة بين المعنى الحقيقي وهو الثلاثة والمعنى المجازي وهو الواحد فلا يصح إطلاق الجمع عليه مجازًا وهو المطلوب (١٠٠٠.

قلت: والحق \_ كما هو مذهب جمهور الأصوليين \_ : إن الجمع يطلق على الواحد مجازًا حيث ثبت تنزيل الواحد منزلة الجماعة مثل قول البعض : « رأيت رجالًا

يشك أيِّ إنسان بأن ذلك مجاز (١) .

يقوم بما تقوم به الجماعة \_ كما سبق (٢).

وذلك في المبحث السادس (٣). إن شاء الله تعالى .

أدلة المذهب : \_

(١) انظر : تلقيح الفهوم(ص٣٥٤)، التحرير (٢٠٧/١) مع التيسير، مسلم الثبوت

في رجل يقوم مقام الكثير كما إذا كان متفننا بصنائع يستقل كل منها لرجل

وكما في الواحد إذا عبّر عن نفسه بصيغة الجمع فيقول : « نحن فعلنا ) لا

والعلاقة بين الحقيقة والمجاز وهما الجمع والواحد \_ موجودة وهي : التعدد

وسيأتي لذلك زيادة بيان أثناء مناقشة القائلين بأن أقل الجمع واحد حقيقة

الصادق بالتعدد الواقعي كما في الجمع، والتعدد التقديري كما في الواحد الذي

<sup>(</sup>١) انظر : التحرير (٢٠٨/١) مع تيسيرالتحرير.

<sup>(</sup>٢)انظر : أصول الفقه لأبي النور زهير (٣١/٢)

<sup>(</sup>٣) راجع (ص ٢٤٠ وما بعدها ) من هذا الكتاب

<sup>(</sup>٢٧٠/١) مع فواتح الرحموت . (٢) راجع (ص ٩٦ وما بعدها )من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) راجع (ص ٩٦ وما بعدها ) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر أصول الفقه لأبي النور زهير (٤٣١/٢).

#### رَثُخُ المبحث الرابع جور (رَبُّحُ) ((جُنِّرَةُ) (الْكُنُّرُ (الْمُؤْكُرُّةُ) (الْكُنُّرُ (الْمُؤْكُرُّةُ)

وهو: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ولا يطلق على اثنين لاحقيقة ولا مجازًا ``` أدلة هذا لمذهب ومناقشتها :\_\_

أولاً : لقد استدل أصحاب هذا المذهب على أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، بما استدل به أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ٬٬٬

ثانياً : واستدل أصحاب هذا المذهب على أن الجمع لا يطلق على اثنين لا حقيقة ولا مجازًا بالأدلة التالية :\_

## الدليل الأول :

قول ابن عباس لعشمان ـ رضي الله عنهم ـ « الأخوان ليسا بأخوة في لسان ك ه (٣).

(۱) انظر : مختصر ابن الحاجب (۱۳۱۲) مع بيان المختصر، تلقيع الفهوم (ص٣٥٥) الإيهاج (۱۷۷/۲) البحر الهيط (۲۸۷۲) البحر الهيط (۱۳۵/۲) البحر الهيط (۱۳۵/۲) سلم الوصول (۱۳۹۱/۲) سلم الوصول (۲۲۰/۲)

(۲) راجع (ص ۹٦ وما بعدها) من هذا الكتاب.

(٣) راجع (ص ٩٧) من هذا الكتاب.

(٤) انظر مختصر ابن الحاجب (١٣١/٢).

لقد ذكرنا أن هذا معارض بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال : ﴿ الأَّعُوةُ فَيُ كلام العرب أخوان فصاعدًا ﴾ (١٠).

وذكرنا أن هذا الأثر على فرض صحته : فإنه يمكن الجمع بينه وبين الأثر المروي عن ابن عباس ـ السابق ـ بعدة طرق (<sup>17)</sup>

منها أن الأثر المروي عن ابن عباس يحمل على أن الجمع لا يطلق على الأثنين بطريق الحقيقة أما الأثر المروي عن زيد فإنه يحمل على أن الجمع يطلق على اثنين بطريق الجبار (77)، وذكرنا القرينة هناك (47 وهو جبواب ابن الحباجب في

ومنها : أن الأثو المروي عن ابن عباس يحمل على إطلاق اللغة بصورة عامة . وأما الأثر المروي عن زيد فإنه يحمل على أن الأثنين في حكم الجمع في هذه المسألة الفقهية الجزئية وهي 8 مسألة: حجب الأم من الثلث إلى السدس (٦٠ وطريق الجمع هذا هو الذي رجحناه (٨٠).

#### الدليل الثاني:

أنه لو صح إطلاق الجمع على الاننين ولو مجازًا لصح نعت التثنية بالجمع وبالعكس. لكن لا يجوز أن يقال: « جاءني رجلان عاقلون ، ولا « جاءني رجال عاقلان (^/).

<sup>(</sup>١)راجع (ص٢٠٢) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢)راجع (ص ١٠٥) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۳)راجع (ص ۱۰۲) من هذا الکتاب. (٤) (ص ۱۰۷) من هذا (۵)راجع (۱۳۱/۲) .

<sup>(</sup>٦)راجع (ص ١٠٥) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧)راجع (ص ١٠٨ ) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٨) انظر: مختصر ابن الجاجب (١٣١/٢) كشف الأسرار (٢٩/٢)،

#### الجواب عنه:

أحيب بـ: أنا نمنع الملازمة؛ حيث إنهم يراعون صورة اللفظ محافظة للتماثل بين الصفة والموصوف، فلهذا لم يجوزوا نعت المثنى بالمجموع وبالعكس.

> وقد التزم بعضهم النعت مع الاختلاف مجازًا (١٠). الدليل الثالث:

أنه لا علاقة بين الانتين والجمع، وعند فقد العلاقة بمتنع المجاز وذلك لأن المجاز لابد فيه من العلاقة <sup>(1)</sup>.

الحواب عن ذلك:

أجيب بأن الجمع يطلق على الاثنين بطريق المجاز، والعلاقة بين الاثنين والجمع موجودة وهي: التعدد الواقعي؟ حيث إن الاثنين فيهما تعدد، والجمع فيه تعدد كذلك كما أنها موجودة بين الواحد والجمع وهو التعدد الشامل للتعدد الواقعي والتعدد التقديري. وحيثلاً فلا مانع من إطلاق الجمع على الاثنين بطريق المجاز (٣٠). موقف بعض الأصولين من هذا المذهب:

قال ابن السبكي في «الإبهاج» (<sup>4)</sup> «وعندي في ثبوت هذا القول نظر؛ فإنه لا نزاع عند القائلين بالمجاز في صحة إطلاق الكل وإرادة الجزء» (<sup>(0)</sup>.

ثم أورد جواباً عن ذلك قائلا: «وقد يجاب بـ: أن الثلاثة ليست كلاً، فالكل ماهية. يتجزأ منها أجزاء، والثلاثة لا يتجزأ منها أجزاء بدليل: أنه لا يصح إطلاق لفظ واحد عليها، ولو كانت كلاً لصح؛ لأن إطلاق البعض وإرادة الكل جائز كالمكد، ؟ (1).

وقال الزركشي في « البحر المحيط » <sup>(17)</sup> مختصراً لكلام ابن السبكي السابق -« وفي ثبوت، نظر نقلاً وتوجيها، ولم يصبح مجازاً من مجاز التعبير بالكل عن البحض » <sup>(17)</sup>.

\* \* \*

<sup>=</sup> مسلم الثبوت (٢٧١/١) مع فواخح الحموت، تيسير التحرير (٢٠٨/١).

انظر: مختصر ابن الحاجب(١٣١/٢-١٣٢) ، وكشف الأسرار(٣٣/٢)، تيسير التحرير(٢٠٨١)، مسلم الثبوت (٢٩١/١) مع قواتح الرحموت.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الفقه لأبي النور زهير (٣٦١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق.(٤) (١٢٧/٢).

<sup>(</sup>ه) الإبهاج (١٢٧/٢).

<sup>(</sup>۱) الإبهاج (۲/۷۲۱). (۲) (۲/۸۳۱).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (١٣٨/٣).

## المطلب الأول

### ي

### القائلين: إن أقل الجمع إثنان

لقد ذهب إلى هذا بعض العلماء من فقهاء وأصوليين من السلف والخلف، وقد قمت بتقسيم القاتلين بأن أقل الجمع اثنان إلى مايلي:

من الصحابة:

**أولا** - أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ــ (١).

نسبه إليه ابن ابن برهان في « الوصول » (٢) وقال فيه: «ونقل عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال: « أقل الجمع اثنان » (٢).

ثانيا - عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ (1):

(١) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي النميسي، كانت ولادته بعد الفيل بستين وسته أشهر، وفاته كانت عام (١٣هـ) وافق النبي ﷺ في جميع المشاهد، واستخلفه عليه السلام في إمامة الصلاة، وهو أول خليفة بعد النبي ﷺ وهو من المبشرين بالجنة، أصر علي بعث جيش أسامة ومحاربة المرتدين فكان في ذلك النصر للإسلام والمسلمين.

انظر في ترجمته: الاستيعاب (١٧/٤)، تاريخ الخلفاء (ص ٢٧)، تهذيب الأسماء (١٨٨/٢)، الإصابة (٣٤١/٢).

.(٣٠٠/١) (٢)

(٣) الوصول لابن برهان (٣٠٠/١).

(٤) هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي، الفاروق، كانت ولادته قبل البعثة بثلاثين سنة، ووفاته عام (٣٣ هـ) أحد المنسرين بانجنه، وأحد فقهاء الصحابة، وهو أول من اسخذ التاريخ، وهو الخليفة الثاني بعد أبي بحر، وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين. انظر في ترجمته: الاستيعاب (٤٥٨/٢)، تاريخ الخلفاء (ص ١٠٨) رَفْعُ مجد ((ترَجُجُ (الْجَوْرَيُ (لِسُكُمُ (الْفِزُ) (إلْجُودِكِسِ

الهبحث الخامس في المذهب الرابع وهو: أن أقل الجمع اثنان حقيقة

> ويشمل على المطلبين الآتيين: المطلب الأول: في القائلين به المطلب الثاني: الأدلة على هذا المذهب

نسبه إليه: الآمدي في ( الإحكام ) (١) والغزالي في (المستصفى) (١) والطوفي في (المستصفى) (١) والطوفي في وشرح مختصر الروضة، (١) والعلائي في (تلقيح الفهوم، (١) وطار كثير البخاري في ( كثيف الأسرار، (١) والزركشي في (البحر المحيك (١) والفتوحي الحنبلي في (ارشاد المحيك (١) ، والفتوحي الحنبلي في (ارشاد المحيك (١) .

ثالثًا: زید بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ وهو ما صرح به في الأثر المروي عنه الذي ذكرناه فيما سبق (١٠٠.

ونسبه إليه الغزالي في ﴿ المستصفى ﴾ (١١)، والآمـدي في ﴿ الإحكام ﴾ (١١)، والعلائي في ﴿ تلقيع الفهوم ﴾ (١٢)، والصفي الهندي في ﴿ نهاية الوصول ﴾ (١١)،

= الإصابة (٥١٨/٢)، تهذيب الإسماء (٣/٢)، صفة الصفوة (١٦٨/١).

.(1) (1/177).

(Y) (Y\/P).

.(٤٩٠/٢) (٣)

(٤) (ص ٣٥٢).

.(٢٨/٢) (٥)

(7) (۲),۲77).

(V) (Y\771). (A) (Y\031).

(۹) (ص ۲۱۶).

(١٠) راجع ( ص ١٠٢) من ذهذا الكتاب.

(11) (11/1).

(11) (1/17).

(۱۳) (ص٣٥٢). (١٤) ( ورقة ٢١٥/أ ).

والطوفي في وشرح مختصر الروضة (1) وعبد العزيز البخاري في وكشف الأسرار؟ (1) و وابن السبكي في و الإبهاج (1) والزركشي في والبحر الحيط؟ (1) والفتوحي الحبلي في وشرح الكوكب المنيو؟ (٥) والشوكاني في وإرشاد الفحول؟ (١).

**رابعاً ــ**بعض الصحابة:

نسبه إليهم الرازي في « المحصول» (١٧٠ ، والقرافي في «العقد المنظوم» (١٨٠ ،

من التابعين:

نسبه إلى جمع منهم - ولم يسمهم -: الرازي في (المحصول) (1)، والقرافي في

«العقد المنظوم» (١٠٠٠. من الحنفية:

القاضي أبو جعفر السمناني: (١١).

(() (۲)-۹3).

.(Y) (Y\AY).

(7) (1/771).

(3) (١٣٦/٣).

.(120/7) (0)

(۲) (ص ۲۱٤).

(Y) (۱/۱/۴۰۲).

(٨) (ص ٢٥٥).

.(7+7/7/1) (9)

(۱۰) (ص ۲۵۵).

(١١) هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني، أبو جعفر، قاضي حنفي، من أهل سمنان

العراق، كانت ولادته عام (٣٦١ هـ) ووفاته عام (٤٤٤هـ)، له كتاب في الفقه =

- 178

150

نسبه إليه تلميذه أبو الوليد الباجي في «إحكام الفصول» (١٠). من المالكية:

أولا: القاضي أبو بكر الباقلاني:

نسبه إليه الباجي في ( إحكام الفصول ) (()) والقرافي في ( تقيع الفصول) (()) وفي ( المقد المنظوم ) (()) وأبو اسحاق الشيرازي في ( شرح اللمع ) (() وفي التصرة) (()) ، وأبو يعلى في ( العدة) (()) ، وأبو الخطاب في (التمهيد) (() والآمدي في ( المستصفى ) (()) ، والبيضاوي في في ( المستصفى ) (()) ، والبيضاوي في ( المنهاج ) (()) ، والرازي في (المحصول) (()) ، والعلائي في ( القواعد والفوائد الأصولية ) (()) ، والعلوفي في ( شرح مختصر

= انظر في ترجمته: الجواهر المضيئة (٢١/٢)،تبين كذب المفتري (ص ٢٥٩).

(۱) (ص ۲٤۹).

(۲) (ص ۲٤٩).

(۳) (ص ۲۳۳).

(٤) ( ص ٢٥٥).

.(٣٣٠ /١) (0)

(٦) (ص ۱۲۸).

(Y) (Y/10F).

(A) (Y) (A).

(P) (Y\ YYY).

.(17 /7) (10)

(١١) (١١) (٣٦٧) مع شرح الأصفهاني.

(۱۲) (۱۱ ۲/ ۲۰۳). (۱۳) (ص ۲۵۳).

(۱٤) (ص ۲۳۸).

.

الروضة (1) وابن السبكي في ( الإبهاج ) (1) ، والصفي الهندي في (نهاية الموصول) (1) ، والقترحي الحبلي في ( شرح الكوكب المنير ) (1) ، والزركشي في ( البح الحيط ) (0).

تانياً: أبو الوليد الباجي:

نص على اختياره في  $^{(1)}$  إحكام الفصول  $^{(1)}$  وقال فيه:  $^{(1)}$  وهو الصحيح عندي $^{(2)}$ .

ونسبه إليه الزركشي في « البحر المحيط » ( )، والشوكاني في « إرشاد المحول) ()).

ثالثًا: أبو الحسن اللخمي (١٠):

نسبه إليه العلائي في ( تلقيح الفهوم ) (١١).

.(٤٩٠ /٢) (١)

(1) (1/ 11/).

(٣) ( بيقة ١٢٥٠ أ).

.(188 /7) (8)

.(١٣٦ /٣) (٥)

(٦) (ص ٢٤٩).

(٧) إحكام الفصول (ص ٢٤٩).

(A) (T) (A).

(٩) (ص ه۲۱).

(١٠) هو: على بن الأنجب اللخمي المقدسي المالكي، كانت وفاته عام (٦١١هـ) كان
 رحمه الله ــ من الحفاظ المشهورين للحديث وعلومه.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (١/ ٤٦٧).

(۱۱) (ص ۳۵۲ – ۳۵۳).

رابعًا ــ عبد الملك بن الماجشون (١):

نسبه إليه الباجي في ( إحكام الفصول ) (٢).

وقد أفتى بذلك في مسألة ( المقر بدراهم ) واختلف مع الإمام مالك في ذلك: فقال الإمام مالك: ( يلزمه ثلاثة دراهم ) وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان حكى ذلك ابن التلمساني في ( مفتاح الوصول ) "".

وحكاه عنه القاضي عبد الوهاب المالكي كما ذكر ذلك الزركشي في «البحر المحيط » ( ) والشوكاني في ( إرشاد الفحول » ( ° ).

وحكاه عنه أيضًا المازري (٢) كما صرح بذلك العلاثي في «تلقيح الفهوم) (٢٠٠. ونسبه إليه - أبضا - ابن اللحام في « القواعد والفوائد الأصولية » (٨)، والفتوحي الحبلي في « شرح الكوكب المنير » (١٠.

خامساً : أصحاب مالك، أو المالكية:

حكي عنهم، ذكر ذلك أبو يعلى في ( العددة ) (١)، وأبو الخطاب في (التمهيد) (١) وابن قدامة في ( الروضة) (١)، والطوفي في (شرح مختصر الروضة) (١).

قلت: وهذا ليس بصحيح، وذلك لأن بعض المالكية قال بأن أقل الجمع ثلاثة مثل الإمام مالك نفسه، وأبي تمام البصري والقاضي عبد الوهاب المالكي، وهو الصحيح من مذهب ابن الحاجب، بل قال الباجي بأن القول بأن أقل الجمع ثلاثة هو مذهب أكثر المالكية، وقد سبق ذلك (٥٠).

من الشافعية:

أولا: الاستاذ أبو اسحاق الاسفرييني (٦):

نسبه إليه إمام الحرمين في «البرهان» (٧) وقال: «الاستاذ أبو اسحاق يميل

 <sup>(</sup>۱) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، القرشي التميمي
 مولاهم، الفقيه المالكي، كانت وفاته عام (۲۱۲هـ) تفقه على الإمام مالك وكان
 يناظر الإمام الشافعي، ودارت عليه الفتيا.

انظر في ترجمته: ترتيب المدارك (١/ ٣٦٠)، وفيات الأعيان (٢/ ٢٤٠) الدبياج المذهب (ص١٥٥)، ميزان الاعتدال (٢/ ٢٥٨)، وفيات الأعيان (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>۲) (ص ۲٤۹). ۱۳۰ ( ساد)

<sup>(</sup>٣) (ص ٧٣).

<sup>.(</sup>١٣٦ /٣) (٤)

<sup>(</sup>۵) (ص ۲۱۵).

<sup>(</sup>٦) (ص ٢٥٣). (٨) (ص ٢٣٨).

<sup>.(122 /7) (9)</sup> 

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>Y) (Y\ Ao).

<sup>(</sup>Y) (Y\ AAF).

<sup>.(</sup>٤٩٠ /٢) (٤)

<sup>(</sup>٥) راجع ( ِص ٧٧ و ٨١ و ٨٣ ) من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٦) هو: إبراهيم بن محمد بن ابراهيم الاسفرايني، الاستاذ أبو اسحاق كانت وفاته عام
 (١٧٤هـ) بنيسابور، كان فقيها أصولياً متكلماً، من أهم مصنفاته: كتاب في أصول
 الفقه، والجامع في أصول الدين وغيرهما.

أنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٤/ ٢٥٦)، شذرات للذهب (٢٠٩/ ٢٠٢)، البداية والنهاي (١٧٦ ٤٢).

<sup>(</sup>Y) (1\ P3T).

إليه، (١).

ونسبه إليه الرازي في  $1 + \frac{1}{2}$  والمقد  $1 + \frac{1}{2}$  والأمدي في  $1 + \frac{1}{2}$  والبيضاوي في  $1 + \frac{1}{2}$  والقرافي في  $1 + \frac{1}{2}$  والمقد المنظوم  $1 + \frac{1}{2}$  وفي والمهد والمن السبكي في  $1 + \frac{1}{2}$  والمن السبكي في  $1 + \frac{1}{2}$  والموضى في  $1 + \frac{1}{2}$  والمن السبكي في  $1 + \frac{1}{2}$  والمن المحام في  $1 + \frac{1}{2}$  القرائد والفوائد  $1 + \frac{1}{2}$  والمنتوب المنبلي في  $1 + \frac{1}{2}$  والمنتي المنادي في  $1 + \frac{1}{2}$  والمنتي والمنتي في  $1 + \frac{1}{2}$  والمنتي والمنتي في  $1 + \frac{1}{2}$  والمنتي والمنت

ثانيًا ــ أبو حامد الغزالي:

اختاره في «المستصفى » (١٤).

وقد أخذنا ذلك من كلامه فيه؛ حيث ذكر بعضًا من أدلة القائلين: إن أقل

الجمع الثان (11) ونقل أجوبة الجمهور وهم القاتلون بأن أقل الجمع ثلاثة عنه (17) مم المعرف المستصفى (17) و قلنا: هذه تعسفات وتكلفات إنما يحوج إليها ضرورة نقل من أهل اللغة في استحالة إطلاق اسم الجمع على الاثنين، وإذا لم يكن نقل صريح فيحمل خلافهم على الحقيقة كما ورده (11) ثم بعد ذلك ذكر أي الغزالي ببضًا من أدلة الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة وأجاب عما ذكره واحدًا واحدًا (6).

ثم قال في آخر الأجوبة تلك: ﴿ وعلى الجملة فمن يرد لفظ الجمع إلى الاثنين ربما يفتقر إلى دليل أظهر ممن يرده إلى الثلاثة، وإذا رده إلى الواحد فقد غير اللفظ النص بقرينة ﴾ (٦٠).

ثم أورد سؤالاً على ما سبق فقال: « فإن قيل: فقد يقول لامرأته اتخرجين وتكلمين الرجال وربما يريد رجلاً واحداً » (٧).

ثم أجاب عن ذلك السؤال بقوله: ( قلنا: ذلك استعمال لفظ الجمع بدلاً عن لفظ الواحد لتعلق غرض الزوج لجنس الرجال، لا أنه عني بلفظ الرجال رجلاً واحداً، أما إذا أراد رجلين أو ثلاثة فقد ترك اللفظ على حقيقته » ( <sup>( )</sup> .

هنا قد صرح بأن مذهبه: أن أقل الجمع اثنان.

<sup>(</sup>۱) البرهان (۱۱ ۳٤۹).

<sup>(7) (///</sup> ٢٠٢).

<sup>(7) (7) (77).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٦٧) مع شرح الأصفهاني.

<sup>(</sup>ه) ( ص ۲٥٥).

<sup>(</sup>٦) (ص ٢٣٣) مع شرحه.

<sup>(</sup>Y) (Y) TYI).

<sup>(</sup>A) (Y\ •P3).

<sup>(</sup>۹) (ص ۸٤۱).

<sup>(</sup>۱۰) رض ۲۳۸).

<sup>.(118 (</sup>٣) (11)

<sup>(</sup>۱۲) ( , ق ۱۲۱۵ ).

<sup>(</sup>۱۳) (ص ۲۵۲).

<sup>(97, 98 /7) (18).</sup> 

١٤٠

هذا ما ورد في « المستصفى ».

<sup>(</sup>۱) أنظر المستصفى (۲/ ۹۲–۹۳).

 <sup>(</sup>۲) أنظر المستصفى (۲/ ۹۳ – ۹٤).

<sup>(4) (1) (4).</sup> 

<sup>(</sup>٤) المستصفى (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر المستصفى (١/ ٩٤ - ٩٧).

<sup>(</sup>٦) المستصفى (١٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٧) المستصفى (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٨) المستصفى (٢/ ٩٧).

أما في ﴿ المنخول ﴾ (١) فقد اختار أن أقل الجمع ثلاثة فقال ما نصه: ﴿ والمختار عندنا أن أقل ما يتناوله ثلاثة ﴾ (٢).

والصحيح من مذهبه في هذه المسألة هو: ما ذكرناه أولا وهو: أن أقل الجمع اثناه، وذلك لأنه آخر كلامه؛ حيث إن الغزالي \_ رحمه الله \_ ألف المستصفى، اثنان، وذلك لأنه آخر كلامه؛ حيث إن الغزالي \_ رحمه الله \_ ألف، المستصفى (٢٠ قائلاً: ١ . . فاقترح على طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفاً في أصول الفقه أصرف العناية إلى التأفيق بين الرتيب والتحقيق وإلى التوسط بين الإخلال والإملال على وجه يقع في الفهم دون كتاب و تهذيب الأصول ، لميله إلى الاستقصاء والاستكثار وفوق كتاب «المنخول» لميله إلى الإيجاز والاقتصار، فأجبتهم إلى ذلك مستميناً بالله، وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم الماني (٤٠ إلى أن قال: و وأسميته كتاب «المستصفى من علم الأصول ) (٩٠).

ونسبه إليه الآمدي في «الإحكام» (٢)، وابن السبكي في «الإبهاج» (٢)، والطوفي في ( شرح مختصر الروضة ، (١٠)، والزركشي في (تشنيف المسامع، (١) والفتوحي الحنبلي في ( شرح الكوكب المنير، (١١٠)، والصفي الهندي في (نهاية

الوصول) (1)، وابن عبد الشكور في ( مسلم الثبوت ) (1)، والشوكاني في (إرشاد الفحول ) (7).

ثالثًا \_ بعض الشافعية:

نسبه إليهم أبو اسحاق الشيرازي في « اللمع» (1) و قسرح اللمع» (0) و التيمه أبو اسحاق الشيرازي في « اللمع» (1) و الآمدي في «الإحكام (10) وأبر الخطاب في «التمهيد» (10) والسرخسي في «أصوله» (10) وابن قدامة في « الروضة » (10) وابد العزيز البخاري في الفهوم » (10) والطوفي في «شرح مختصر الروضة » (10) وعبد العزيز البخاري في «كشف الأسوار » (11)

ونسبه السمرقندي في ( ميزان الأصول ) (١٤) إلى جميع الشافعية.

وهذا غير صحيح وذلك لأن كثيرًا من الشافعية قالوا: إن أقل الجمع ثلاثة كما

<sup>(</sup>١) (المنخول ص ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) المستصفى (١/ ٩٧).

<sup>.(</sup>٤/١) (٣)

<sup>(</sup>٤) المستصفى (٤/١).

<sup>(</sup>٥) المستصفى (٤/١).

<sup>(7) (7) 777).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y) FYI).

<sup>(</sup>A) (Y) ·P3).

<sup>(</sup>٩) (ص ٨٤١).

<sup>.(128 /7 ) (1+)</sup> 

<sup>(</sup>۱) (ورقة ١٢١٥ أ).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٦٩\_ ٢٧٠) مع فواتح الرحموت

<sup>(</sup>۳) (ص ۲۱۵).

<sup>(</sup>٤) (ص ۷۲).

<sup>.(</sup>٣٣٠ /١) (٥)

<sup>(</sup>٦) (ص ۱۲۷).

<sup>(</sup>۲) رض ۲۱۱۷. (۷) (۲/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>A) (Y) PO).

<sup>.(</sup>١٥١/١) (٩)

<sup>(\*1) (</sup>Y\ AAF- PAF).

<sup>(</sup>۱۱) ( ص ۳۵۲).

<sup>(11) (11 + 13).</sup> 

<sup>.(</sup>YA /Y) (YY).

<sup>(</sup>١٤) (ص ٢٩٤).

سبق (۱).

من الحنابلة: بعض الحنابلة:

نسبه إليهم الفتوحي الحنبلي في « شرح الكوكب المنير ، ٢٠).

من الظاهرية:

أولا: داود الظاهري <sup>(٣)</sup>.

نسبه إليه الآمدي في «الإحكام » (<sup>4)</sup>، وابن السبكي في « الإبهاج» (°<sup>)</sup>.

والعلائي في «تلقيح الفهوم» (٢)، والصفى الهندي في « نهاية الوصول، ٧٠٠. **ثانياً: محمد بن داود الظاهري (^)**:

(١) ( راجع ص ٨٧ ) من هذا الكتاب.

(Y) (Y/03/).

(٣) هو: داود بن على بن خلف الأصبهاني البغدادي، إمام أهل الظاهر، كانت وفاته عام

( ٢٧٠هـ ) ببغداد، كان شافعياً متعصباً، زاهداً ورعاً، من أهم مصنفاته: إبطال القياس ، والدعاء، والحيض، والكافي في مقالة المطلبي.

أنظر في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٩٢)، طبقات الحفاظ (ص ٢٥٣) شذرات الذهب (١٥٨/٢)، تاريخ بغداد (٨/ ٣٦٩).

(3) (71 777).

(0) (71 771).

(٦) (ص ٣٥٢).

(Y) (e, is 0/71 ).

 (A) هو: محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، كانت وفاته عام (۲۹۷هـ)، كان - رحمه الله \_ فقيها أدياً شاعراً أصولياً من أهم مصنفاته: الوصول إلى معرفة الأصول، واختلاف مسائل الصحابة، والأعذار.

188

نسبه إليه: أبو اسحاق الشيرازي في 1 شرح اللمع) (١) وفي (اللمع) (٢)، وفي «التبصرة» (٣)، وأبو الخطاب في ( التمهيد » (١٤)، وابن قدامة في «الروضة» (٥)، وابن الدهان في الغرة ٩(٦)، والطوفي في دشرح مختصر الروضة،(٧)، وابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» (^، ، والفتوحي الحنبلي في ٩شرح الكوكب المنير» (٩٠ .

ثالثًا \_ جمهور الظاهرية :

نسبه إليهم ابن حزم في ٥ الإحكام ٥ (١٠) قائلاً: ٥هو قول جمهور أصحابنا ٥(١١) ونسبه إليهم الاستاذ أبو منصور (١٢).

= أنظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٦٠)، وفيات الأعيان (٣/ ٣٩٠)، تاريخ بغداد . (YOY /O)

.(17 (1) (1)

(۲) (ص ۷۲).

(٣) (ص ١٢٧).

.(o) (Y) (£)

(a) (Y) AAF).

(٦) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٣٦)، والشوكاني في إرشاد الفحول (ص ۲۱۵).

((£9 + /Y) (V)

(٨) (ص ٢٣٨).

.(120 /7) (4)

.(0.7 /1) (1.)

(١١) الإحكام (١٤ ٥٠٣).

(١٢) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١٣ ١٣٦)، والشوكاني في إرشاد الفحول (ص.۲۱۵).

البخاري في (كشف الأسرار) (١).

قلت: وهذا غير صحيح، وذلك لأن أكثر من ذهب إلى أن أقل الجمع ثلاثة من الحفية والشافعية والمالكية هم أشاعرة كما سبق ٢٠٠٠.

بعض المتكلمين:

نسبه إليهم أبو اسحاق الشيرازي في «اللمع» (<sup>(7)</sup>. بعض المتزلة:

نسبه إليهم إمام الحرمين في البرهان، (٤).

بعض المحدثين:

نسبه إليهم سليم الرازي <sup>(٥)</sup>.

من أهل اللغة والنحو

أولاً\_ على بن عيسى النحوي (١٦).

نسبه إليه أبو يعلى في «العدة» (٧٠)، وأبو الخطاب في «التمهيد» (<sup>٨١</sup>، وابن قدامة

(۱) (ص ۲۸/۲).

(٢) راجع (ص ٧٢ إلى ٨٧) من هذا الكتاب.

(٣) ( ص ٧٢).

.(٣٤٩/١) (٤)

(٥) نقله الزركشي في البحر المحيط (١٣٦/٣).

(٦) هو: على بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي النحوي، كانت وفاته عام (٤٣٠هـ) ببغلاء من أهم مصنفاته: شرح الإيضاح لأبي على الفارسي شيخه، وشرح مختصر الجربي، والبديم.

انظر في ترجمَته؛ البداية والنهاية (٢٧/١٢)، تاريخ بغداد(١٧/١٢) بغية الوعاة (١١٢/٢)، شفرات الذهب (٢١٦/٣).

(Y) (Y/•0F).

(A) (Y/Ao).

الشيخ أبو الحسن الأشعري (١) (٢):

نسبه إليه القاضي أبو الطيب وقال: ( كان الأشعري يختاره وينصره في المجالس) (٢٠).

ونقله عنه أيضاً القاضي عبد الوهاب المالكي (؛).

وقال الصفي الهندي في ٥ نهاية الوصول ٥ (٥): و٥ نسب إلى أبي الحسن الأشعري) (١٠).

عامة الأشعرية:

نسبه إليهم السمرقندي في «ميزان الأصول» (٧) ، وسليم الرازي (٨) وعبد العزيز

(۱) هو: على بن اسماعيل بن اسحاق البصري، كانت ولادنه عام (۵۲۳هـ) ووفاته عام (۵۲۳هـ) ووفاته عام (۳۲۶هـ) و شاهب الأشاعرة، (شاهب الأشاعرة، كان قد تلقى مذهب المتزلة، ثم تركهم وجاهر بخلافهم من أهم مصنفات: الرد على المجسمه، والفصول في الرد على الملحدين، ومقالات الإسلاميين، والرد على ابن الراوندي، والإبانة على أصول الديانة.

أنظر في ترجمته: وفيات الأعيان (٢/ ٤٤٦)، المنتظم (٦/ ٣٣٢)، شذرات الذهب (٢/ ٣٠٣)، طبقات المفسرين للداودي (١/ ٣٩٠).

(٢) لقد اختلف في مذهبه الفقهي فقد ترجم له ابن السبكي فسي طبقات الشافعية

(٣/ ٣٤٧) وترجم له ابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب المالكي
 (٣/ ٣٤) وبعضهم رأى أنه مجتهد مطلق وهو الذي رجحته والله أعلم.

(٣) نقله الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٣٦).

(٤) نقله الزركشي في البحر المحيط (١٣/ ١٣٦) والشوكاني في إرشاد الفحول (ص ٢١٥).

(٥) ( ورقة ١٢١٥ أ).

(٦) نهاية الوصول ( ورقة ١٥٢/ أ).(٧) (ص ٢٩٤).

(٨) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٣٦).

في (الروضة) (1)، والطوفي في (شرح مختصر الروضة) (٢)، وابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» (٣)، والفتوحي الحنبلي في «شرح الكوكب المنير، (١٠).

ثانياً \_ نفطوية (ه):

حكاه عنه ابن الدهان النحوي (٦٠)، ونسبه إليه أبو اسحاق الشيرازي في «اللمع» (٧)، وفي «شرح اللمع» (٨)، وفي « التبصرة» (٩)، وأبو الخطاب في «التمهيد» (١٠٠)، وعبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» (١١١)، والفتوحي الحنبلي في «شرح الكوكب المنير» (١٢)، وابن السمعاني في « قواطع الأدلة » (١٣).

(1) (Y\AAF).

(Y) (Y\+P3).

(٣) ص ٢٣٨).

.(150/7) (1)

(٥) هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الواسطى النحوي كانت وفاته عام (٣٢٣ هـ) كان فقيها من فقهاء الظاهرية، وكان عالمًا بالعربية واللغة والحديث، من أهم مصنفاته: المقنع في النحو، و أمثال القرآن، و إعراب القرآن، وغريب القرآن.

انظر في ترجمته: بغية الوعاة (٤٢٨/١)، المنتظم (٢٧٧/٦)، طبقات النحويين (ص ١٥٤)، شذرات الذهب (٢٩٨/٢).

(٦) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١٣٦/٣)، والشوكاني فسي إرشاد الفـحول (ص ۲۱۵).

(۷) (ص ۷۲).

.(TT+/1) (A)

(+i) (Yike).

(۱۳) ( ص ۲۷۵).

(۹) (ص ۱۲۸).

(11) (1/\(\lambda\).

.(120/7)(11)

ثالثًا \_ الخليل بن أحمد (١):

نسبه إليه ابن الدهان النحوي، وقال سأل سيبويه الخليل عن ذلك فقال ـ أي الخليل \_ (الاثنان جمع) (٢).

رابعاً .. أهل اللغة :

ذكر ثعلب (٢) ، أن التثنية جمع عند أهل اللغة (٤) .

هذا غير صحيح؛ وذلك لأن أكثر أهل اللغة ذهبوا إلى أن أقل الجمع ثلاثة كما

وهذا يدل على أن التثنية ليست بجمع عند أكثرهم.

هؤلاء هم الذين قالوا: إن أقل الجمع اثنان كما ذكر الأصوليون ذلك في

(١) هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري، كانت وفاته عام (١٧٠ هـ )، كان إمامًا للعربية في وقته، ومستنبط علم العروض من أهم مصنفاته: كتاب العين، والشواهد،

انظر في ترجمته: إنباه الرواة (٣٤١/١)، وفيات الأعيان (١٥/٢)، شذرات الذهب (۲۷٥/۱)، طبقات النحويين واللغويين (ص ٤٧)

(٢) نقله الزركشي في البحر المحيط (١٣٦/٣)، والشوكاني في إرشاد الفحول (ص ٢١٥). (٣) هو: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء، أبو العباس كانت ولادته عام (٢٠٠ هـ ) ووفاته عام (٢٩١ هـ )، كان إمام الكوفيين في اللغة والنحو، من أهم

مصنفاته: شرح ديوان زهير، وشرح ديوان الأعشى، ومجالس ثعلب، وإعراب القرآن، والشواذ، ومعانى القرآن.

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (٢٠٤/٥)، بغبة الوعاة (ص ١٧٢) وفيات الأعيان (٣٠/١)، تذكرة الحفاظ (٢١٤/٢).

(٤) نقله الزركشي في البحر المحيط (١٣٦/٣)، والشوكاني في إرشاد الفحول (ص ٢١٥) (٥) راجع (ص ٩٥ ) من هذا الكتاب.

# المطلب الثاني

في

# الأدلة على أن أقل الجمع اثنان

لقد استدل أصحاب المذهب الرابع \_ وهم القاتلون: إن أقل الجمع اثنان \_ على ذلك بأدلة كثيرة، سأذكرها \_ فيما يلي \_ مع مناقشة كل دليل فأقول : \_ الدليل الأول:

سي دون. ما اا

قوله تعالى: ﴿ فَاذْهُبَا بَآيَاتُنَا إِنَّا مَعْكُمُ مُسْتَمَعُونَ ﴾(١).

وجه الدلالة : أنه سبحانه أطلق ضمير الجمع وهو الوارد في قوله: ﴿ معكم ﴾ والمراد: موسى وهارون \_ عليهما السلام \_ وهما اثنان، والمراد بالإطلاق الحقيقة.

فلو لم يكن الاثنان جمعاً: لما أطلق عليهما ضمير الجمع وأرجعه إليهما ولقال ﴿ إنا معكما ﴾. ولكنه لم يقل ذلك، بل عبر بضمير الجمع عنهما، وهذا يدل على أن التثنية جمع. وإذا ثبت ذلك: علم أن أقل الجمع إثنان وهو المطلوب (٢٠). الجواب عن ذلك :

يمكن أن يجاب عن استدلالهم بهذه الآية بجوابين :-

كتبهم.

ومن الأصوليين من ذكر هذا المذهب\_ أعنى مذهب من قال بأن أقل الجمع اثنان\_ بدون نسبة، منهم:

الصيمري في ( مسائل الخلاف، (١).

والتفتازاني في « التلويح» <sup>(٢)</sup>.

والكمال بن الهمام في «التحرير» (٣).

هذا ولأصحاب هذا المذهب أدلة على أن أقل الجمع النان مسأذكرها \_ بالتفصيل - مع مناقشتها في المطلب الثاني فأقرل:

\* \*

<sup>(</sup>١) الشعراء آية (١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: إحكام الفصول (ص ۲۰۰)، العدة (۲/ ۲۰۲- ۱۹۳۳)، بذل النظر (ص ۱۸۳)، المستصفى (۲/۲)، الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲) الإحكام لابن حزم (۵۰۸/۵)، المحصول (۲/۲۱/ ۲۰۱۸)، مختصر ابن الحاجب (۱۲۹/۲ – ۱۳۰) مع بيان الختصر، التمهيد لأبي الخطاب (۲۱/۲)، المقد المنظرم (ص۲۰۵)، تهاية الوصول (ورقة ۲۲۱/۳)، تلقيح الفهوم (ص ۳۰۱)، كشف الأسرار (۲۸/۲) فواتج الرحموت (۲۷۰/۱)، ارشاد الفحول (ص ۲۲۰)، نقائس الأصول (۲۷۰/۱)، المقد الفحول (ص ۲۲۰)، نقائس الأصول (۲۷۰/۱).

<sup>(</sup>۱) (ص ۱٦٧).

<sup>.(0+/1) (</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) (٢٠٧/١) مع تيسير التحرير.

ثم بين المعبة الواجبة قائلاً: ﴿ أَمَا الواجبة: فمعيته - تعالى - بالعلم، ومنه توله تعالى: ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ (١) .. ٥ (٣).

ثم بين المعية المستحيلة قائلاً: ﴿ والمستحيلة : المعية بالذات؛ لأنه تعالى ﴿ ليس

ثم بين المعية الجائزة المكنة بقوله: ﴿ إنها معيته \_ تعالى \_ باللطف والمعونة والنصر ونحو ذلك، فيجوز أن يفعلها تعالى لمن يشاء من عباده، وله أن لا يفعلها: ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ (٦) كقوله تعالى: ﴿ إنني معكما أسمع وأرى ﴾ (٧) أي: بالنصر والمعونة.

ولذلك حصل لهما قوة الجنان، وأقدما على مقابلة فرعون، وسكن روعهما الذي شكياه في قوله تعالى: ﴿ إِنَا نَخَافَ أَنْ يَفْرُطُ عَلَيْنَا أُو أَنْ يَطْغَى ﴾ (٨) ... (١٠).

ثم حمل الآية التي استدل بها القائلون: إن أقل الجمع اثنان على ما سبق فقال: «فقوله تعالى: ﴿ إِنَا مَعِكُم مُستمعُونَ ﴾ (١٠) يتعين حمله على النصر والمعونة » حتى

«واجبة» و«مستحيلة» و «ممكنة » (١).

کمثله شيء ﴾ (۱) » (٥).

(١) نفائس الأصول (١١٢٨/٢).

(٢) الحديد آية (٤).

(٣) نفائس الأصول (١١٢٨/٢).

(٤) الشورى آية (١١).

(٥) نفائس الأصول (١١٢٨/٢).

(٦) الأنبياء آية (٢٣)

(٧) طه آنة (٢١).

(٨) طه آية (٥٤).

(٩) نفائس الأصول (١١٢٨/٢).

(١٠) الشعراء آية (١٥).

الجواب الأول: أن الضمير الوارد في قوله ﴿ معكم ﴾ لم يرجع إلى اثنين \_ كما

زعمتم ـ بل هو راجع إلى ثلاثة، وهم : «موسى» و «هارون» و «فرعون». لذلك عبر سبحانه بضمير الجمع وهو الوارد في قوله ﴿ معكم ﴾ هذا جواب

أكثر الأصوليين (١).

ما وجه إلى هذا الجواب من اعتراضات: ــ

لم يسلم بعض العلماء هذا الجواب على ذلك الاستدلال، بل اعترض عليه باعتراضين إليك ذكرهما مع مناقشتهما :\_

الإعتراض الأول:

أن فرعون ليس مرادًا ولا يدخل مع موسى وهارون؛ وذلك لأن المراد بالمعية \_ هنا ـ هي المعية الخاصة بالمؤمنين وهي: النصر والمعونة والتأييد. هذا ما ذكره القرافي في «نفائِس الأصول» (٢) والعلائي في «تلقيح الفهوم» (٣).

إلا أنهما اختلفا في تعليل عدم دخول فرعون مع موسى وهارون.

فقال القرافي في «نفائس الأصول» (؟): إن معية الله \_ تعالى \_ ثلاثة أقسام:

(T) (T) (T) (T)).

(۳) (ص ۳۹۰).

(3) (7/1/1/).

<sup>(</sup>١) انظر: العدة (٦٥٣/٢)، المستصفى (٩٣/٢)، بذل النظر (ص١٨٦\_ ١٨٧)، الإحكام لابن حزم (٥٠٨/٤)، المحصول (٦١١/٢/١)، الإحكام للآمدى (٢٢٣/٢)، مختصر ابن الحاجب (١٢٩/٢- ١٣٠) مع بيان المختصر، نهاية الرصول (ورقة ٢١٦/أ)، نفائس الأصول (٢/ ١١٢٧)، تلقيح الفهوم (ص٣٦٠)، كشف الأسرار (٣٣/٢)، شرح الكوكب المنير (١٤٨/٣) فواتح الرحموت (٢٧٠/١)، إرشاد الفحول (ص٢١٥).

ثم بين المراد بالاستماع على هذا المعنى قائلاً: (ويكون المراد بالاستماع ـ ها هنا ـ: المجازاة على صنعهما.

تقول العرب: عرفت لك صنيعك: إذا كافأه عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ﴾ (٢٠ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ الله الله الذين يُتَسَلّلُونُ منكم لواذًا ﴾ (٣٠ أي: قد يجازي وإلا: فعلم الله تعالى واجب التعلق لا يحسن معه: قده (١٠).

ثم بين أن ما سبق هو الذي جعله يقول: إن المراد بالمعية هي المعية بالمعونة والنصر والتأييد، وليس المراد منها المعية العامة وهي العلم المطلق (٥٠ معللاً ذلك بقوله: ولأنها \_أي معية العلم المطلق \_ لا تفيد تقوية قلب وأمناً من العدو؛ فإنه تعالى بعلمه وبسمعه مع من يهلكه وبسلط عليه كما هو مع من ينجيه وبعصمه ع (١٠).

ثم بين نتيجة تقريره السابق قائلاً: ﴿ وَإِذَا كَانَ المُرَادَ: مَعَيْهُ النَصْرُ وَالْمُعُونَةُ : تَعَذُرُ أَنْ يُوادُ فُرَعُونَ} لأنه مراد بالخذلان والهلاك ﴾ (٧٠.

هذا ما قاله القرافي

أما العلائي فقد ذكر في «تلقيح الفهوم» (٨٠ علة كون فرعون غير مراد مع

- نفائس الأصول (٢/ ١١٢٩).
  - (۲) الأحزاب آية (۱۸).
     (۳) المحزاب آية (۱۸).
    - (٣) النور آية (٦٣).
- (٤) نفائس الأصول (١١٢٩/٢).
- (٥) انظر نقائس الأصول (١١٢٩/٢).
   (٦) نقائس الأصول (١١٢٩/٢).
  - (٧) نفائس الأصول (١١٢٩/٢).
    - (۸) ( ص: ۳٦٠).

يكون ذلك سبباً لنهوضهما في تبليغ رسالات ربهما، (١).

موسى وهارون وهي: أنه لو كان فرعون مراداً مع موسى وهارون لقال: «إنا لكم مستمعون»؛ لأن حرف د مع ، مشعر بأنه سبحانه معهما بالنصر والتأييد كما قال في الآية الأخرى ﴿ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ﴾(١) (٢) ثم قال: د هذا هر الظاهر ، (٢).

الجواب عن ذلك الاعتراض : ــ

يمكن أن نقول في الجواب عن ذلك الاعتراض: إننا لا نسلَم ما ذكره القرافي والعلائي وهو: أن المراد بالمعية هنا هي المعية الخاصة وهي: النصر والتأليد والمعونة، بل المراد بالمعية هنا هي المعية العامة وهي العلم المطلق؛ حيث إن الله – سبحانه – بعلمه مع المؤمنين والكافرين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

أما لفظ و مع » ولفظ و اللام » فلا فرق بينهما ولا اختلاف بينهما في هذا المقام بدليل قوله: ﴿مستمعونَ ﴾.

وهذا الجواب هو الذي يوافق ما ذكره الجمهور من أن المراد هم ثلاثة: «موسى» و «هارون» و « فرعون » <sup>(۱)</sup> فيكون الضمير عائداً إليهم.

الاعتراض الثاني :

قال المعترض: إن الله سبحان قد خاطب موسى وهارون وهما حاضران، وأنتم جعلتم معهما فرعون، وهذا ممستنع وذلك لان فرعون غائب فكيف يخاطب الغائب؟ (°).

<sup>(</sup>١) طه آية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تلقيح الفهوم (٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) تلقيح الفهوم (٣٦٠).

 <sup>(</sup>٤) راجع المراجع السابقة في هامش (١) من ( ص ١٥٢ ) من هذا الكتاب و: تفسير القرطبي (١٣/ ٩٣)، والكشاف (١٥٧/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: بيان المختصر (١٣٠/٢)، فواتح الرحموت (٢٧٠/١).

### الجواب عن ذلك الاعتراض:

لقد أجاب الأصفهاني (١) في «بيان المختصر » (١) والأنصاري في «فواخ الرحموت » (١٦) عن ذلك بد: أن فرعون مراد \_ أيضا \_ في الخطاب وإن كان غائبًا، لكن دخل في الخاطبين تعليبًا.

الجواب الثناني \_ من الجوابين عملى الاستدلال بالآية على أن أقل الجمع ان.

أن الضمير الوارد في قوله: ﴿ معكم ﴾ لم يرجع إلى اثنين \_ كما زعمتم \_ بل هو راجع إلى ثلاثة فأكثر، حيث إنه أراد به موسى وهارون ومن تبعهما من المؤمنين من بني اسرائيل هذا جواب أبو الخطاب في « التمهيد (<sup>()</sup> » والفتوحي الحنبلي في « شرح الكوكب المنير » (<sup>()</sup> وبعض العلماء (<sup>()</sup>).

(۱) هو: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر بن علي الأصفهائي، شمس الدين، كانت ولادته عام (٦٧٤هـ) ووفاته عام (٩٧٤هـ)، كان \_ رحمه الله \_ فقيها، أصوليا، مفسراً، متكلماً، عالماً بالمنطق والنحو والعروض والأدب، من أهم مصنفاته: بيان لختصر وهو شرح الختصر ابن الحاجب، وشرح منهاج البيضاوي، بيان معاني البديع.

أنظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن السبكي (٣٩٤/١٠)، شفرات الذهب (٦/ ١٦٥)، بفية الوعاة (٢٧٨٧١)، طبقات الشافعية للاسنوي (١/ ١٧٢) مقدمة غقيقي لكتاب: و شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول ».

- .(۱۳۰/۲) (۲)
- .(۲۷۰/۱) (۳)
- (3) (7\/17). (a) (7\\\31).
- (٦) انظر: الكشاف (١٠٧/٣)، تفسير القرطبي (١٣/ ٩٣).

 قلت: هذا الجواب؛ بناء على أن المقصود بالمية هي المعية الخاصة وهي: المعونة والنصر والتأييد، وبذلك يسلم من الاعتراض الأول ـ وهو: اعتراض القرافي
 والعلائه: ــ

وكذلك لم يُدخل المجيب (فرعون ) مع ( موسى ) و( هارون ) وبذلك يسلم من الاعتراض الثاني؛ حيث إن الخطاب قد وجه للحاضرين وهما: موسى وهارون ولم يوجه إلى غائب.

أقول: هذا الجواب وإن سلم بن الاعتراضين السابقين إلا أن الظاهر من سياق الآية لا يؤيده، بل يؤيد الجواب الأول – وهو: أن المراد ثلاثة: « موسى » و «هارون» و « فرعون »؛ وذلك لأن الله سبحانه أمر موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون، ثم إذا وصلوا إليه فهو معهم بالعلم لما يقولون – أي: مع موسى وهارون والذاهبون إليه وهو: فرعون، فتدبر قوله تعالى: ﴿ فَإِذْهِبَا بَايَاتُنَا إِنَّا مَعْكُم مستمعون ﴾ فكيف يدخل المؤمنون من بني اسرائيل ؟

الدليل الثاني :

قوله تعالَى: ﴿ عسى الله أن يأتيني بهم جميعًا ﴾ (١).

وجه الدلالة \_ من هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان \_: أن الله \_ سبحانه \_ أطلق ضمير الجمع وهو الوارد في قوله: ﴿ بهم ﴾ وأرجعه إلى اثنين وهما: (يوسف، وشقيقه: ( بنيامين ٤٠

فلو لم يكن الاثنان جمعًا: لما جمع الضمير ولقال: « بهما ، ولكنه - سبحانه \_ لم يقل ذلك، بل قال: ﴿ بهم ﴾ وهذا يدل على أن التثنية جمع، وبالتالي يكون أمّل الجمع اثنان وهو المطلوب ٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) يوسف الآية (٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام لابن حزم (٥٠٧/٤)، بذل النظر (ص ١٨٦)، التمهيد لأبي الخطاب =

الجواب عن هذا الدليل:

أجيب عن ذلك بعدة أجوبة هي كما يلي :

الجواب الأول:

أن الله \_ تعالى \_ لم يرجع الضمير الوارد في قوله: ﴿ بهم ﴾ إلى اثنين، \_ كما زعم هؤلاء \_ بل أرجعه إلى ثلاثة وهم: ﴿ يوسف ﴾ و ﴿ بنيامين ﴾ \_ الأخ الشقيق ليوسف الذي حبس من أجل صواع الملك الذي وجد في رحله \_ والثالث هو: ﴿ شمعونَ وهو الأخ الأكبر القائل: ﴿ فَلَن أَبُوحَ الأَرْضَ حَيى يَأْذُن لِي أَبِي ﴾ ، فيكون ضمير الجمع راجعاً إلى ثلاثة وهو أقل الجمع، وهو مذهبنا، هذا جواب أكثر الأحارا . . (٠)

قلت:

وهذا الجواب هو الحق حيث إن سياق الآية يشهد بأن الأخ الأكبر هو: الثالث فندبر قوله تعالى: ﴿ فلما استيأسوا منه خلصوا نجمياً قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخد عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين \* ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ﴾ (٢).

= (۱۳۲۲)، العدة (۱۳۰۲)، الإحكام للرّحدي (۲۲۲/۲) الخصول (۱۳۰۸/۲۱)، العقد المنظوم (ص ۵۰۳) المستصفى (۹۲/۲) تلقيح الفهوم (ص/۳۵)، نهاية الوصول ( ورقة ۱۲۲۱أ)، كشف الأسرار (۲۸/۲).

(۱) انظر: العدة (۲۰۷۲)، بلنا النظر (ص ۱۸۷۷)، المستصفى (۹٤(۲)، التمهيد لأيي الخطاب (۲۳۲۷)، الإحكام لابن حزم (٥٠٧/٤) الإحكام للآمدى (۲۲۲/۲)، المحصول (۲۱۱/۲۱)، نهاية الوصول ( ورقة ۲۱۱ أ)، كشف الأسرار (۳۲/۲)، تلقيع الفهوم (ص ۳۵۸).

(۲) يوسف الآيتان (۸۰ و۸۱).

فلما فقد يعقوب \_ عليه السلام \_ ثلاثة من بنيه تمنى ورجا من الله \_ تعالى \_ رجوعهم فقال تعالى في ذلك: ﴿ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميلٍ عسى الله أن يأتيني بهم جميعًا إنه هو العليم الحكيم ﴾ (١٠).

الجواب الثاني :

إن الله لم يرجع الضمير في قوله: ( بهم ) إلى النين، بل يحتمل أنه أرجعه إلى ثلاثة فأكثر، وهم: ( يوسف ) و ( شقيقة : بنيامين )، و (ذريته ) ذكر ذلك الجواب أبو الخطاب في ( التمهيد ) (").

قلت:

هذا الجواب لا يصح؛ وذلك لعدم الدليل على أن الذرية تدخل هنا.

بل سياق الآية يدل دلالة واضحة على أن الثالث هو: الأخ الأكبر كما سبق أن رئه.

الجواب الثالث:

سلمنا أنه \_ سبحانه \_ أرجع ضمير الجمع الوارد في قوله ﴿ ١٩٩٩ ﴾ إلى اثنين وهما: ( يوسف ) وشقيقه: ( بنيامين )، لكن ليس ذلك عن طريق الحقيقة، بل عرر بضمير الجمع عن الاثنين عن طريق المجاز.

مثل قولـ » تعالى: ﴿ وَ إِلَّ ارْجُعُونَ لَعْلَى أَعْمَلُ صَالِحًا فَيَمَا تُرَكَتَ ﴾ (٢) حيث إنّ لفظ ﴿ ارجعونَ ﴾ هي التي فيها المجاز؛ حيث استممل صيغة الجمع للتعظيم . كذلك قرله تعالى: ﴿ الذين قال لهم الناس ﴾ (٤) حيث إنه قيــل: إنه كان

- 109

<sup>(</sup>١) يوسف الآية (٨٣).

<sup>.</sup> CW/Y) (**()** 

<sup>(</sup>٣) المؤمنون آية (٩٩و ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) آل عمران آية (١٧٣).

واحدًا (١) وجمعه عن طريق المجاز.

كذلك هنا فإنه \_ سبحانه \_ ذكر لفظ ﴿ بهم ﴾ مجازًا.

ذكر هذا الجواب أبو يعلى في ( العدة ) (٢٠)، وأبو الخطاب في ( التمهيد ) (٢٠)، وأشار إليه ابن قدامة في ( الروضة ) (١٠).

قلت:

هذا الجواب لا يسلُّم من وجهين :\_

الوجه الأول : إنه ممنوع على مذهب القاتلين: إن القرآن لا يوجد فيه مجاز. الوجه الثاني : أنه على مذهب القاتلين: إن في القرآن مجازًا، فإن الجاز لابد له

من قرينة، ولا توجد قرينة في هذه الآية تدل على أن الله سبحانه عبر بُلفظ ﴿ بهم ﴾ عن يوسف وبنيامين عن طريق المجاز.

وإذا يطل الجوابان: الثاني والثالث: صح الجواب الأول وهو: أن الضمير في قوله ﴿ بهم ﴾ راجع إلى ثلاثة: يوسف، وبنيامين، وشمعون وهو الأخ الأكبر القائل: ﴿ فلن أبرح الأرض .. ﴾، وهو جواب جمهور الأصوليين وهو الذي رجحناه. والله أعلم.

الدليل الثالث:

قوله تعالى: ﴿ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض ﴾ ( ٠٠).

وجه الدلالة \_ من هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان \_: أن الشارع الحكيم استعمل لفظ الجمع \_ وهو: ضمير الجمع \_ في قوله: ﴿ إِذْ تسوروا ﴾ و ﴿ إِذْ دَخُوا ﴾ و ﴿ اللّهُ عَلَمُ الخصم خوالوا ﴾ و ﴿ الأثنين وهما الملكان وهما الخصم بدليل قوله: ﴿ وهذا أخي له تسع بدليل قوله: ﴿ وهذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة ﴾ (١٠).

وهذا يدل على أنه \_ سبحانه \_ أطلق لفظ الجمع على الاثنين والأصل في الإطلاق الحقيقة، فدل على أن أقل الجمع النان حقيقة "".

الجواب عنه :

لقد أجيب عن ذلك الدليل بجواين :-الجواب الأول :

إن لفظ: « الخصم » يستعمل لغة في الواحد والاثنين والجماعة؛ لأن أصله المصدر فيقال: « هذا خصمي » ويقال: « هذان خصمي » ويقال: « هؤلاء خصمي » كالضيف يقال: « هذا ضيفي » و « هذان ضيفي » و « هولاء ضيفي» قال تعالى: ﴿ إِنْ هؤلاء ضيفي ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) سبق بیان ذلك راجع ( ص ۲۲ ) من هذا الكتاب(۲) (۲)(۲۵۷).

<sup>.</sup>cv (v) co

<sup>.(</sup>٦٩١/٢) (٤)

<sup>(</sup>٥) سورة ( ص ) الآيتان: ( ٢١ – ٢٢).

 <sup>(</sup>١) سورة ٥ ص ، الآيتان : (٢٢ – ٢٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: إحكام الفصول (ص ۲۰۰)، شرح اللمع (۱۳۳۷)، التبصرة (ص ۲۱۹) الإحكام لابن حزم (۵۲/۱۰)، المستصفى (۹۳/۱۰)، أصول السرخصى (۱۵۲/۱۰) الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲۰)، المقد المنظوم (ص ۵۰۳)، شرح تقبح الفصول (ص ۴۳۰)، الروضة (۱۸۹/۲)، نهاية الوصول (۲/۲۱)، شرح مختصر الروضة (۲/۲۱)، تفسير القرطبي (۱۵ (۱۳۵)) الخصول (۱۱ (۲۸/۲)).

<sup>(</sup>٣) الحجر الآية ( ٩٨).

وقال الشاعر :

وخصم غضاب ينفضون لحاهم كنفض البراذين العراب المخاليا (١) وليس في الآية ما يدل على أن كل واحد من الخصمين كان واحدًا، كما قال الآمدي في «الإحكام » (٢) ، وصفي الدين الهندي في « نهاية الوصول » (٣).

هذا جواب أكثر الأصوليين (١٠).

الاعتراض على هذا الجواب:

هذا الجواب الذي أورده كثير من الأصوليين فيه نظر؛ حيث إن في هذه الآيات السابقة ما يقتضي ويدل على أن كل واحد من الخصمين كان واحدًا فهما \_ إذن

بدليل قوله تعالى: ﴿ وهذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ﴾ (٥).

ودليل قــول داود \_ عليه السلام \_: ﴿ ظلمك بسؤال نعجتك إلى

فالظاهر أنهما كانا اثنين، وقد عبّر عنهما بضمير الجمع غير مرة.

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (١٥/ ١٦٥).

.(۲۲۳/۲) (۲)

(۱۲۱۲ ق ۱۲۱۲).

(٤) انظر: شرح اللمع (٣٣٣/١)، الإحكام لابن حزم (٥٠٦/٤)، أصول السرخسي (١٥٣/١) الروضة (٦٩٢/٢)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٣٦)، التبصرة (ص ١٣٠)، المحصول (٢/١، ٢١١- ٦١١)، شرح مختصر الروضة (٤٩٥/٢)، كشف

> الأسرار (۲۸/۲). (٥) سورة ( ص ) الآية (٢٣).

(٦) سورة 3 ص ، الآية (٢٣).

ويعضد ذلك روايات أكثر المفسرين: فقال النحاس (١): لا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ها هنا ملكان (٢٠).

هذا ما أورده صفي الدين الهندي في ٥ نهاية الوصول » (٣)، والعلائي في «تلقيح الفهوم » (١٠٠٠).

وهو اعتراض وجيه، وحيث إنه كان في سياق الآيات ما يدل على أن كل واحد من الخصمين كان واحداً فبطل كلام الآمدي والهندي السابق.

والغريب أنه وقع في كلام الهندي تناقض، حيث ذكر \_ أولاً \_ أنه ليس في الآية ما يدل على أن كل واحد من الخصمين كان واحدًا (٥) ، ثم ذكر الاعتراض السابق ولم يجب علية (٦).

الجواب الثاني: عن الاستدلال بالآية السابقة على أن أقل الجمع اثنان ..: أنه يجوز أن يكون قد حضر مع جبريل وميكائيل جماعة من الملائكة ورد الكناية بلفظ الجمع إلى الجميع فقال: ﴿ إِذَا تسوروا ﴾ .

ذكر هذا الجواب أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » (٧٠)، وفي

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن اسماعيل المرادي المصري، أبو جعفر النحاس، كانت وفاته عام (٣٣٨هـ) بمصر، وكان مفسرا أديباً، من أهم مصنفانه: ناسخ القرآن ومنسوخه، ومعانى القرآن، وشرح المعلقات السبع، وتفسير القرآن.

انظر في ترجمته: البداية والنهاية (٢٢٢/١١)، النجوم الزاهرة (٣٠٠/٣)، إنباه الرواة

<sup>(</sup>٢) نقله القرطبي في تفسيره (١٥/ ١٦٥).

<sup>(</sup>۱۳) ( ورقة ۲۱۱۱ أ ).

<sup>(</sup>٤) (ص ۲۵۸). (٥) انظر: نهاية الوصول ( ورقة ٢١٦/ أ ).

<sup>(</sup>٦) انظ: نهاية الوصول ( ورقة ٢١٦/ أ و ب ).

<sup>.(</sup>TTT/1) (V)

«التبصرة» (١).

قلتَ: وهذا الجواب هو أقرب إلى الصحة من الجواب الأول؛ وذلك لقوة الاعتراض على الجواب الأول. والله أعلم.

الدليل الرابع:

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفْتَانَ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا فَأُصَلَّحُوا بِينَهُمَا ﴾ (٣).

وجه الدلالة \_ من هذه الآية على أن أقل الجمع النان \_: أن الله \_ سبحانه \_ رد ضمير الجمع وهو ( الواو ) في قوله: ﴿ التعلوا ﴾ إلى النشية وهما ( الطائفتان » فلل على أن التثنية وهما ( الطائفتان ) مطابق لضمير الجمع وذلك يقتضي كونه جمعاً.

فإذًا: طائفتان جمع فثبت المطلوب وهو: أن أقل الجمع اثنان .

أو تقول - في وجه الذلالة - باختصار: جعلهما طائفتين أولاً، ثم أضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع، مما يدل على أن التثنية جمع فيثبت المطلوب وهو: أقل الجمع اثنان ٣٠.

الجواب عن ذلك الدليل :

لقد أجيب عن ذلك بجوايين

(۱) (ص ۱۳۰).

(٢) الحجرات الآية (٩).

(٦) انظر: إحكام الفصول (ص ٢٥٠)، العدة (٢٥٣/٦)، السمهيد لأي الخطاب (٢١/٢)، الإوضة (٢١/٢)، الإوضة (٢١/٢)، الإوضة (٢١/٢)، الخصول الأحكام للأمدي (٢٢/١٧)، المقد (٢٨٩/٢)، الخصول (ص ٢٣٥)، المقد المنظر (ص ٢٥٠)، شرح محتصر الروضة (٢٢٢/٤٤)، نهاية الوصول ( ورقة (٢٢/١))، تلقيح الفهوم (ص/٢٥٧)، المستصفى (٣٣/٢)، شرح الكوكب المنير (١٤٨٣).

الجواب الأول: أن لفظ ( الطائفة ) يقع على القليل والكثير. فالطائفة ... على هذا ... عبارة عن جماعة مكونة من عدد من الأفراد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ﴾ ( ) ، ولو كانت الطائفة واحدًا: لم يقل: « لم يصلوا ) ، وقال تعالى ... أيضًا ... ﴿ وليشهد عذا بهما طائفة من المؤمين ﴾ ( ) .

فصار المراد بـ ( الطائفة ) هنا: الجماعة المكونة من عدد من أفراد المؤمنين، فجمع الشارع ضمير الطائفتين في قوله: ( اقتتلوا ) باعتبار أفراد الطائفتين وثناهما باعتبار مجموع كل واحدة منهما. هذا جواب جمهور الأصوليين (٣٠).

الجواب الثاني: أن سياق الآية السابقة يدل على أن المراد: جمع، فليس في سياق الآية ما يدل على أن الطائفة كانت واحدًا أو اثنين.

هذا الجواب أورده الصفي الهندي في « نهاية الوصول » (٤٠٠).

نلت:

إن هذا الجواب عن الاستدلال بالآية أولى من الجواب الأول، وذلك لأنه نظر إلى حقيقة الأمر والواقع.

فلو تدبّرنا الآية حق التدبُّر لوجدنا أن المراد بالطائفة \_ هنا \_ جمع وليس فردًا قال

<sup>(</sup>١) النساء الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) النور الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: العدة (٢١/٣٥٣ – ٦٥٤)، التصهيد لأبي الخطاب (٢١/١)، المستصفى (٩٤/٢)، الروضة (٩٤/٢)، الإوضة (١٩/٢)، الإحكام لابن حزم (١٤/ ٢٣١)، شرح المخصول (٣٣١)، الإحكام للآمدي (٢٣٣١)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٣٦) نهاية الوصول (ووقة ٢٣٦/ أ)، شرح مختصر الروضة (٩٤/٢)؛ 189- ١٤٩٠)، تلقيح الفهوم (ص ٣٥٧)، شرح الكوكب المنير (٣٥/١).

<sup>(</sup>٤) ( ورقة ٢١٦ / أ ).

تمالى: ﴿ وَإِنْ طَانَفَتَانَ مِنْ المُؤْمِنِنُ اقْسَتُوا فَأُصلحوا بِينهِما فَإِنْ بِغْتَ إِحدَاهِما على الأخوى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ﴾ (١٠.

يؤيد ذلك سبب نزولها، حيث روى المعتمر بن سليمان عن أنس بن مالك (٢) قال: قلت: يا نبي الله وأتيت عبد الله بن أبي ؟ فانطلق إليه النبي - عليه السلام - فركب حماراً، وانطلق المسلمون يمشون، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي - تلك - قال: إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله تلك أشك واحد منهما أصحابه، فكان بينهم حرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية (٢).

وعن سعيد بن جبير (1): أن الأوس والخزرج كان بينهم على عهد رسول الله

(١) الحجرات الآية (٩).

(٢) هو: أنس بن مالك بن النضر – الصحابي المعروف، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، كانت وفاته عام (٩٦٣هـ) خرج مع رسول الله إلى بدر وهو غلام يخدم، ودعا له النبي – عليه السلام – بالمال والولد والجنة، وبارك الله له في الولد والمال والعمر، فهو آخر الصحابة مرة في البصرة.

أنظر في ترجمته: الاستيعاب (٧١/١)، الخلاصة (ص ٤٠)، شذرات الذهب (١٠٠/١). (٣) ذكر ذلك القرطبي في تفسير (٦١، ٣١٥).

(٤) هو: سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي مولاهم، أبو عبد الله كانت وفاته عام (٩٥هـ) مقتولاً على پد الحجاج بن يوسف، كان – رحمه الله – من كبار أئمة التابعين، وكان مذرًا معداً فقيها رعاً.

أنظر في ترجمته: شذرات الذهب (١٠٨/١)، المعارف (ص ٤٤٥)، تهذيب الأسماء (١٦٦/١).

ﷺ قتال بالسيف والنعال ونحوه، فأنزل الله هذه الآية فيهم (١٠).

وقال مجاهد (٢): تقاتل حيان من الأنصار بالعصي والنعال فنزلت الآية (٢).

وقال الكلبي (1): نزلت في حرب سُمير وحاطب، وكان سُمير قتل حاطبًا فاقتتل الأوس والخزرج حتى أتاهم النبي - ﷺ فنزلت وأمر الله نبيه - ﷺ و والمؤمنين أن يصلحوا بينهما (٠).

وقيل - في سبب نزولها - غير ذلك (٦٠، وكل ما ذكر من سبب يدل دلالة واضحة على أن المراد بالطائفة - هنا - هو: جمع وليس مفرداً.

وما دام أن الأمر كذلك فلا داعي لذكر الجواب الأول، وذلك لأن الطائفة قصد بها الجماعة حقيقة. وينتج من ذلك: أن الآية لا تصلح للاستدلال بها على أن أقل الجمع اثنان.

أنظر في ترجمته: شذرات الذهب (١٢٥/١)، تهذيب الأسماء (٨٣/٢).

- (٣) نقل ذلك القرطبي في تفسيره (١٥/ ٣١٥).
- (٤) هنام بن محمد أبي النظر بن السائب بن بشر الكلبي، كانت وفاته عام (٢٠٤هـ) كان مؤرخًا عالماً بالأنساب وأخبار العرب وأيامها، من أهم مصنفاته: ألقاب قريش، وملوك الطوائف، وجمهرة الأنساب، والنبياج في أخبار الشعراء، وتسمية من بالحجاز من أحياء العرب.
- أنظر في ترجمته : لسان الميزان (١٩٦/٦)، نزهة الألباء (ص ١١٦)، وفيات الأعيان (١٩٥/٢).
  - (٥) ذكر ذلك القرطبي في تفسيره (١١٦ ٣١٦).
  - (٦) انظر تفسير القرطبي (١٦٦/ ٣١٦) حيث ذكر ما أورده السدي من سبب نزول لها.

<sup>(</sup>١) نقل ذلك القرطبي في تفسيره (١٦/ ٣١٥–٣١٦).

 <sup>(</sup>۲) هو: مجاهد بن جبر المكي المخزومي مولاهم، الإمام النابعي الشهير، كانت وفائه عام
 (۱۰۳هـ)، كان إماماً في الفقه والتفسير والحديث.

الدليل الخامس:

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةَ فَلَأُمُهُ السَّدْسُ ﴾ (١).

وجه الدلالة \_ من هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان \_: أن الله \_ سبحانه \_ أطلق الجمع وهو ﴿ الأخوة ﴾ على اثنين وهما ٥ أخوان ٥؛ حيث إن جمهور العلماء قالوا: إن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالأخوين فدل على أنهما جمع، وإذا كان كذلك: فأقل الجمع اثنان حقيقة.

أو تقول - في وجه الدلالة منها بعبارة أخرى -: أطلقت ٥ الأخوة ، وأربد بها الأخوان، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون أقل الجمع بطريق الحقيقة اثنان ٢٠٠.

الجواب عن ذلك الدليل :-

أجيب عن ذلك بأن ظاهر الآية يدل على أن الأم لا تحجب من الثلث إلى السدس إلا بأخوة ثلاثة فما فوقها \_ وهو قول ابن عباس كما سبق (<sup>(7)</sup>. وإنما عدلنا بالآية عن ظاهرها وحجبت الأم من الثلث إلى السدس بأخوين؛ لقيام الدليل على ذلك من الإجماع \_ الذي حكاه عثمان لابن عباس وقد سبق ذكره (<sup>(1)</sup> \_ على أن

(١) النساء الآية (١١).

(۲) انظر: مسائل الخلاف (ص ۱٦٩)، العدة (۲۰۱۲)، الإسكام لاين حزم (۱۰۷۱)، الإسكام لاين حزم (۱۰۷۱)، الروضة (۲۲ ۱۸۹۸)، الإسكني (۱۲۵۲)، الروضة (۲۲ ۱۸۹۸)، مختصر ابن الحاجب (۱۲۹۲) مع البيان، نهاية الوصول ( ورقة ۱۲۱۷/۱ )، شرح مختصر الروضة (۲۳/۲)، نلقيج الفهوم (ص ۲۵۷)، التلويج (۱/۰۰)، كشف الأسرار (۲۸/۲)، شرح الكوكب المنير (۱۲۷۷۱)، مسلم الثيوت (۲۸/۱) مع فواغ الرحموت، إرشاد الفحول (ص ۲۵).

(٣) راجع ( ص ٦٨و ٦٩) من هذا الكتاب.

(٤) راجع ( ص ٦٨ و ٩٧ ) من هذا الكتاب.

الأثنين يحجبان الأم إلى السدس في هذه المسألة الجزئية ــ فقط .

هذا جواب أكثر الأصوليين (١).

الاعتراض على هذا الجواب:

لقد اعترض بعضهم على ذلك بقوله: لا نزاع في حصول الإجماع، لكن لابد للإجماع من مأخذ، ذكر ذلك الصفي الهندي في « نهاية الوصول » (<sup>(۱)</sup>. الجواب عن ذلك:

لقد أجاب الهندي عن ذلك في « نهاية الوصول » (" بقوله: ١ الأصل عدم ذلك المأحذ لا سيما عندما يكون مستارماً لخالفة دليل آخر، والآية صالحة لأن تكون مأخذاً له فنضاف إليه، دفعاً للمحذور المذكور » (").

ثم بين نوع تلك الصلاحية فقال: ﴿ إِنْ ادَّعِيتُم: أَنْ الآية صالحة له بطريق التجوز فمسلم ولا يضرنا، وإن ادعيتم: أنها صالحة له بطريق الحقيقة فممنوع.

وكيف لا وما ذكرنا من الدليل ينفيه، والإضافة إلى الشيء بعد صلاحيته له، وحينئذ يلزم أن للإجماع مأخذاً آخر قطعاً » (°).

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة (۱۳۰۲)، مسائل الخلاف (ص ۱۷۰)، الخصول لابن العربي (۱۷۰) (۱۷۰) الم المربي (۱۳۷۱) الإحكام لابن حزم (۱۷/۵۰)، الروضة (۱۹۹۲)، الإحكام للآمدي (۲۹۲۲)، مختصر ابن الحاجب (۲۹۹۲) مع بيالاً المختصر، نهاية الوصول (ووقة ۲۱۷۱) أ)، شرح مختصر الروضة (۲۹۸۷) تلقيع الفهوم (ص ۲۵۷)، كشف الأسرار (۳۱/۳)، التلويح (۵۰/۱)، شرح الكوكب المنير (۱/۵۰)، شرح الكوكب المنير (۱/۵۶)،

<sup>(</sup>۲) ( ورقة ۲۱۷٪ أ).

<sup>(</sup>٣) ( ورقة ٢١٧/ أ ).

<sup>(</sup>٤) نهاية الوصول ( ورقة ٢١٧/ أ ).

<sup>(</sup>٥) نهاية الوصول ( ورقة ٢١٧/ أ ).

الدليل السادس:

قوله تعالى: ﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ﴾ (١٠ .

وجه الدلالة \_ من هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان \_: أن الله \_ سبحانه \_ جمع الضمير في قوله: ﴿ لحكمهم ﴾ مع أن المراد به اثنان وهما: ( دارد ؟ واسليمان، فأضاف الفعل في أول الآية بلفظ التثنية، وفي آخرها بلفظ الجمع، وهذا يدل على أن صبغة الجمع تتناول الاثنين حقيقة، فيكون أقل الجمع اثنين حقيقة "؟.

الجواب عن ذلك الدليل:

لقد أجيب عن ذلك الدليل بعدة أجوبة إليك إياها : الجواب الأول :

أن ضمير الجمع الوارد في قوله: ﴿ لحكمهم ﴾ لم يرجع إلى اثنين، بل هو راجع إلى أربعة وهم: الحاكمان: ( داود ؟ و ( سليمان ؟ ، والحكوم له وهو صاحب الزرع

(۲) انظر: المعتمد (۲۸۱۱)، مسائل الخلاف (ص ۱۹۱۹)، شرح اللمع (۲۳۲۱)، الشرة المتصفى التيميرة (ص ۱۹۲۹)، الدو (۲۰۵۰)، التمهيد لأبي الخطاب (۲۲۲۲)، المستصفى (۱۹۲۳)، بلل النظر (ص ۱۸۲۱)، أصبول السرخسبي (۱۹۲۱)، الخصول (۱۹۲۲)، الإحكام لازمدي (۲۲۲۲)، المنهاج للبيضاوي (۱/ ۲۲۲)، مرح الأصفهاني، المقد المنظوم (ص ۲۵۰)، نفائس الأصول (۱۲۲۲)، شرح تنقيح الفصول (ص ۲۳۵۰)، إحكام الفصول (ص ۲۵۰۰)، تناتس تلقيح الفهوم (ص ۲۵۰)، نهائة الوصول (۲۲۲/ ب)، الإبهاج (۲۷۲/۲) نهائة السول (۲۲/۲)، شرح الكوكب المنير (۲/ ۱۹۲۲)، كشف الأمرار (۲۸/۲)، شرح الكوكب المنير (۲/ ۱۹۲۶).

أو الكرم، والمحكوم عليـه وهــو صاحب الغنم، وهذا جواب كثير من الأصوليين (١٠). وهذا الجواب هو أقرب الأجوبة إلى الصواب عندي لأمور أربعة: ــ الأمر الأول: أنه يوافق سياق الآية .

الأمر الثاني: أن سبب نزول الآية وقصتها يشهدان بذلك.

الأمر الثالث: أن ذكر الحاكمين يتضمن ذكر المحكوم له والمحكوم عليه.

الأمر الرابع: أن لفظ « الحكم » يدل على ذلك؛ إذ الحكم لا يتم إلا بمحكوم عليه، وله، والحاكم.

ما وجه إلى هذا الجواب من الاعتراضات:

هذا الجواب قد وجه إليه اعتراضان اليك ذكرهما ومناقشة كل واحد منهما: الاعتراض الأول :

سلمنا لكم أن الحكم يضاف وينسب إلى الحاكم، أما نسبته إلى المحكوم عليه أو له فهذا لا نسلمه وهذا هو الحقيقة، ذكر ذلك العلائي في « تلقيح الفهوم » <sup>(17)</sup>. الجواب عنه:

أقرل في الجواب عن ذلك: إن هذا الاعتراض ضعيف؛ حيث إنه يجوز \_ في كلام العرب \_ نسبة الحكم إلى المحكوم عليه أو له عن طريق المجاز يقال للذي له قضية في محكمة: ( هل صدر حكمك: ) فمثل هذا الإطلاق يجوز لغة ولا مانع منه وهو مخكوم له أو عليه.

<sup>(</sup>١) الأنبياء الآية (٧٨).

انظر: شرح اللمع (۱/ ۳۳۳)، التمهيد لأبي الخطاب (۲/ ۲۲)، بذل النظر (ص ۱۸۲۱) المستصفى (۹٤/۲)، نفائس الأصول (۱۲۲۹/۷)، شرح تنقيح الفصول (ص ۲۳۲) المنهاج (۱/ ۲۲۷) مع شرح الأصفهاني، نهاية الوصول (۲۲۱۱) ب، الإيهاج (۲۷/۲) المحتول (۲/۱/).

<sup>(</sup>۲) ( ص ۵۹).

الاعتراض الثاني: أنه يلزم من نسبة الحكم إلى الحاكمين، والمحكوم له أو عليه أن يكون المصدر ــ الذي هو الحكم ــ مضافًا إلى الفاعل والمفعول معًا، وهذا لا يوجد في كلام العرب، بل المصدر إنما يضاف إليهما على البدل، ذكر ذلك ابن السبكي في ( الإبهاج ) (١)، والاسنوي في ( نهاية السول ) (١)، والعلائي في

«تلقيح الفهوم » (٢٠)، وابن عبد الشكور في « مسلم الثبوت » (١٠٠. الجواب عنه :

لقد أجيب عن ذلك الاعتراض بجوايين : \_

أولهما : أن المصدر كما يضاف إلى الفاعل يضاف إلى المفعول، فتجوز إضافته إليهما معًا، كما يصح أن يضاف إلى كل واحد منهما.

وعلى هذا: يجوز أن يضاف الحكم إلى الحاكمين وهو الفاعل، وإضافته إلى المفعول وهما: المحكوم عليه، وله.

لكن يجب أن تتنبه إلى أن إضافة المصدر إلى المعمول على نحوين:

إضافته إليه مع بقاء معنى المعمولية ويقصد منها إفادة معنى الفاعلية أو المفعولية.

وإضافته إليه من غير اعتبار معنى الفاعلية أو المفعولية بل لإفادة الملابسة.

ولعل مرادهم أنه إضافة إلى المعمولين، لكن لا من حيث هما معمولان باقيان على معنى الفاعلية أو المفعولية، بل أضيف إليهما لأنهما ملابسان، أي: الحكم الملابس لهـمـا وللقـوم، ولا شك أن الإضـافـة لأجل إفـادة الملابسـة تصــح إلى

(۱) (*صا* ۱۲۷).

المعمولين (١١)؛ فإن النحاة قالوا: الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة.

ولذلك تقول لأحد حاملي الخشبة: « شل طرفك » فتجعل طرف الخشبة طرفه؛ لما بينهما من الملابسة حكاه الزمخشري في « المفصل » (٢٠).

وقال الشاعر في ذلك: ــ

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحره ... سهيل أذاعت غزلها في القرائب (٣).

فهنا أضاف « الكوكب » إليها؛ لأنها كانت تقوم عند طلوعه (<sup>٤)</sup>.

وإذا كانت الإضافة في لسان العرب يكفي فيها أدنى ملابسة ويكون ذلك حقيقة أجاز إضافة الحكم في الآية إلى الحاكمين والمحكوم له وعليه واستقام إطلاق ضمير الجمع، ويكبون عائدًا إلى أربعة، لا إلى اثنين كما زعم القائلون: إن أقل الجمع اثنان (٥).

ثانيهما: أن « الحكم » ليس المراد منه المصدر، بل هو بمعنى الأمر والشأن، أي:

(١) انظر: مسلم الثبوت (٢٧١/١) مع فواخ الرحموت.

(٢) (ص ٩٠)، وراجع شرح المفصل لابن الحاجب (٤١٣/١)، وشرح المفصل لابن يعيش (٨/٣).

(٣) قال البغدادي في خزانة الأدب (١١٢/٣): وقد أنشد ابن السكيت هذا البيت وأورد

وقالت سماء البيت فوقك منهج ... ولما تيسر أحبلاً للركائب وقد ورد بدون نسبة في المقرب (٢١٣/١)، وشرح المفصل لابن الحاجب (٤١٣/١) وشرح المفصل لابن يعيش (٣/ ٨).

> والمقصود بالخرقاء : المرأة في عقلها نقيصة. وأذاعت: أي فرفت غزلها.

(٤) انظر : المفصل (ص ٩٠)، وشرحه لابن الحاجب (١٣/١٤)، وشرحه لابن يعيش (٨/٣) والمساعد على تسهيل الفوائد (٣٤٠/٣).

(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٣٦)، نفائس الأصول (١١٢٦/٢)، ومسلم =

<sup>(</sup>Y) ( Y\YPY).

<sup>(</sup>٣) (ص ٣٥٩).

<sup>(3) (// •</sup>٧٧- /٧٧).

لا بشأنهم شاهدين ، وبهذا نخلص من ذلك الاعتراض، أورد ذلك الجواب ابن
 الحاجب في ( المختصر الكبير ) (١٠) والأنصاري في ( فواغ الرحموت ) (١٠).

قلت: هذا الجواب الثاني عن ذلك الاعتراض فيه تكلف ظاهر كما قال الإسنوي في « نهاية السول » (٢٠)، فلا يصح جواباً عن ذلك الاعتراض، فيكون الجواب الأول أصح وأسلم وليس فيه أدنى تكلف، بل جاء على لسان العرب، والله أعلم.

ويماثل قوله تعالى: ﴿ مبرؤون مما يقولون ﴾ (٥) قال ابن قتيبة (٦) في «تأويل

(۱) (ص ۲۸۶).

والصفى الهندي في « نهاية الوصول » (١٠) .

مشكل القرآن ٥ (١) يعنى: عائشة (٢)، وصفوان بن المعطل.

هو خير لكم ﴾ (٣) قال أبو يعلى في « العدة » (١٠). يعني عائشة .

وكانت الكناية بلفظ الجمع في هذه الآية راجعة إلى جميع الأنبياء.

ومثل قوله تعالى: ﴿ إِنْ الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرًا لكم، بل

أن ضمير الجمع في قوله تعالى: ﴿ لحكمهم ﴾ لم يرجع إلى اثنين، بل هو

ذكر هذا الجواب أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » (٥) وفي

«التبصرة»(٦)، وأبو يعلى في « العدة » (٧) وأبو الخطاب في « التمهيد » (^^)،

راجع إلى جمع وهم: جميع الأنبياء في الحكم؛ لأنه قد ذكرهم في السورة،

الجواب الثاني – عن استدلالهم بالآية على أن أقل الجمع اثنان – : أن لفظ ( لحكمهم ) ورد على سبيل التعظيم والتفخيم لداود وسليمان. وهذا يماثل قوله ﴿ وكنا ﴾ وهو واحد لا شريك له '''.

 <sup>(</sup>٢) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، تزوجها النبي ﷺ قبل الهجرة وبنى بها بعد الهجرة، وهي من أكثر الصحابة رواية للحديث، كانت وفاتها عام ( ٥٥٧ م) بالمدينة كانت عائشة من أفقه وأعلم الناس.

أنظر ترجمتها في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٤٧)، الاستيعاب (٤/ ٣٥٦) الإصابة (٣٥٩/٤).

<sup>(</sup>٣) النور الآية (١١).

<sup>.(307 /7) (1)</sup> 

<sup>.(</sup>٣٣٢/١) (٥)

<sup>(</sup>٦) (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>Y) ( Y\ 00F).

<sup>(</sup>A) (Y) YF).

<sup>(</sup>٩) ( ورقة ٢١٦/ أ ).

<sup>=</sup> الثيوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢٧١/١)، شرح المنهاج للأصفهاني (٣٧٠/١). (١) نقله عنه الاسنوي في نهاية السول (٣٩٢/٢).

<sup>.(1) ( 1/ 177).</sup> 

<sup>(7) ( 7/</sup>۲۶۳).

 <sup>(</sup>٤) انظر: العدة (٦٥٦/٢)، التمهيد لأبي الخطاب (٦٢/٢).
 (٥) النور الآية (٢٦).

 <sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، كانت ولادته عام (٣٦١٣هـ) ووفاته عام
 (٣٧٧١هـ) على الأصح. كان \_ رحمه الله \_ إمامًا في الحديث واللغة والأدب، وكان

عالمًا بأيام الناس وأخبارهم من أهم مصنفاته: تأويل مشكل القرآن وغيره. انظر في ترجمته: طبقات الهفسرين للداودي (۲۶۵/۱)، ميزان الاعتدال (۲۰۳/۲)

ونيات الأعيان (٢٤٦/٢)، شذرات الذهب (١٦٩/٢) البداية والنهاية (٤٨/١١).

الاعتراض على هذا الجواب:

لقد اعترض على ذلك بأن قيل: أراد جميع الأنبياء؛ لأنه قد جرى في السورة وإن لم يكن في الحكم، فيجوز أن ترد الكناية إليهم في الحكم وإن لم يجز له ذلك في حق جميعهم ذكر ذلك أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » (١).

الجواب عنه: -

يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك: إن الكناية يجوز أن ترد في الخطاب إلى ما جرى في النفس، ولهذا لا تستحق البداية في الشعر بالواو إلا أن يكون قد جرى في نفس الشاعر شيء فيحسن أن يبتديء بالواو عطفًا على ما خطر بباله. ذكره أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » (٢).

الجواب الرابع:

أننا نوافق على أن ضمير الجمع في قوله: ﴿ لحكمهم ﴾ يعود إلى اثنين وهما: « دواد » و « سليمان » ، ولكن هذا ورد عن طريق المجاز.

ذكره الصيمري في « مسائل الخلاف » (٣) ، وأبو الحسين البصري في «المعتمد» (1).

الاعتراض على ذلك :

قد يقول من منع وقوع المجاز في القرآن: هذا الجواب لا يصح؛ لأنه يلزم منه وقوع المجاز في القرآن وهذا خلاف مذهبنا.

الجواب عنه:

نقول \_ في الجواب عن ذلك \_: إن المجاز وقع في القرآن، وقد مثلنا لذلك فيما

سبق (١) وهو مذهب أكثر العلماء.

الجواب الخامس:

أن الضمير في قوله: ﴿ لحكمهم ﴾ راجع إلى جمع، وهم داود وسليمان

والقوم؛ لان الضمير في حكم العربية أن يكون راجعًا إلى أقرب مذكور إليه، وأقرب مذكور إلى الضمير قوله تعالى: ﴿ غنم القوم ﴾ (٢) فالقوم وداود وسليمان جماعة بلاشك فكأنه قال: « وكنا لحكم القوم في ذلك » أي: للحكم عليهم كما تقول هذا حكم أمر كذا، أي الحكم فيه وعليه، ذكره ابن حزم في «الإحكام » (٣)، وأبو

يعلى في « العدة » (<sup>١)</sup> ، والعلائي في « تلقيح الفهوم » (٥) ، والفتوحي في «شرح

الكوكب المنير » (٦). الجواب السادس:

أن الحكم المضاف إلى ضمير الجمع المراد به: الحكم المشروع لأمة داود، كما يقال « هذا حكم المسلمين » يريد به: الحكم المشروع لهم.

ذكره أبو يعلى في «العدة » (٧)، وأبو الخطاب في «التمهيد؛ (٨).

الجواب السابع :

أن الضمير في قوله: ﴿ لحكمهم ﴾ راجع إلى ثلاثة وهم: « داود » و «سليمان»

<sup>·(</sup>TTY /1 ) (1)

<sup>.(</sup>٣٣٣ - ٣٣٢ /1) (٢)

<sup>(</sup>٣) (ص ۱۷۰).

<sup>.(</sup>YEA /1) (E)

<sup>(</sup>١) راجع هامش (٣) من (ص ٤٣) من هذا الكتاب

 <sup>(</sup>٢) الأنبياء الآية (٧٨).

<sup>.(0.0/2) (</sup>٣) .(107/٢) (٤)

<sup>(</sup>٥) (ص ٢٥٩).

<sup>.(189/</sup>٣) (٦)

<sup>(</sup>Y) (Y) 00F).

<sup>(</sup>A) (Y\ YF).

الدليل السابع:

قوله تعالى: ﴿ إِن تَتُوبًا إِلَى اللَّهُ فَقَدْ صَغْتَ قَلُوبُكُما ﴾ (١).

وجه الدلالة \_ من هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان \_: أن الخطاب موجه إلى اثنين وهما: « عائشة » و « حفصة » (1) ومعلوم: أنه ليس للاثنين سوى قلبين، ومع ذلك نقد جمع القلب إلى قلوب، وهذا يدل على أنهما جمع، إذ لو لم يكن جمع لما جمهما ولقال: « قلبا كما » ولكنه لم يقل ذلك، بل جمع. وهذا يدل على الثنية جمع. فيكون أقل الجمع اثنان وهو المطلوب (17).

قال إمام الحرمين في 9 التلخيص ٤: هذه الآية أقوى الآيات في الدلالة على الخصوم ١٤).

(١) التحريم الآية (٤).

(۲) هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب، كانت ولادتها عام (۱۸ قبل الهجرة ) ووفاتها عام (۵\$هـ)، أم المؤمنين، تروجها النبي عَلَيُّة سنة النتين للهجرة. انظر ترجمتها في : الإصابة (۲۷۳۲۶)، صفة الصفوة (۱۹۲۲).

(٣) انظر: إحكام القصول (ص ٢٥٠)، العدة (٢٥٠/١)، أصول السرخسي (١/ ١٥٠)، التصغيل لإ/ ١٩٣٧)، البحكام التصهيد لأي الخطاب (١٣٢٠)، الروضة (١٩٩/٢)، الستصفى (١٩٥/٥)، شرح لاين حزم (١٥٠٥)، الإحكام للآسدي (١٢٢٢/١)، البرهان (١٥٥/١)، شرح معم الجوانح مختصر الروضة (١/ ١٩٧١)، تلقيج الفهوم (ص ١٥٩)، شرح جمع الجوانح للمحلي (١٦/٢)، نهاية السول (٢٩٢١)، الإيهاج (١/ ١٨٢)، التلويح (١٠٥٠) كينن الأسرار (١/ ٨٧)، المنهاج (١/ ١٢٤) مع شرح ابن السبكي، وشرح الأصفهاني (١/ ٢٠٠).

(٤) نقله ابن السبكي في الإبهاج (٢/ ١٢٨).

وا المحكوم له ، وأضيف الحكم إلى المحكوم له؛ لأن الحكم يضاف تارة إلى الحاكم بفعله وإلى المحكوم له باستحقاقه، ولذلك يجوز له مطالبة الحاكم به.

ذكر هذا الجواب أبو اسحاق الشيرازي في «التبصرة» (١١)، وأبو يعلى في «العدة، ١١) وأبو يعلى في «العدة، ١١) والرازي في « المحصول» (١١)، والآمدي في «الإحكام» (١٠)، وعبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار » (١٠).

الاعتراض على هذا الجواب: ــ

لقد اعترض بعضهم على ذلك قائلاً: لم يجر ذكر المحكوم له في الآية، وإنما الذي جرى ذكر الحاكمين وهو الذي يفهم من منطوق الآية.

ذكره أبو يعلى في « العدة » (٦).

الجواب عنه:

لقد سبق أن قلنا في الجواب الأول عن استدلالهم بهذه الآية: أن ضمير الجمع الوارد في قوله: ﴿ لحكمهم ﴾ يعود إلى أربعة وهم: داود، وسليمان والمحكوم له، والمحكوم عليه، وذكرنا أن هذا الجواب هو أقرب الأجوبة للصواب؛ لأمور منها: أن ذكر الحاكمين يتضمن ذكر المحكوم له والمحكوم عليه '''.

وهذا الجواب يصلح للجواب عن هذا الإعتراض وأشار إليه أبو يعلى في «العدة»<^.

<sup>(</sup>۱) ( ص ۱۳۰).

<sup>(7) ( 7\ 101).</sup> 

<sup>.(71 - /1 /1 ) (7)</sup> 

<sup>(3) (</sup>۲۲۳/۲ 377). (0) ( ۲۱ ۳۳).

<sup>(7) ( 7\ 107).</sup> 

<sup>(</sup>٧) راجع ( ص١٧٠ ) من هذا الكتاب

<sup>(</sup>A) ( Y\ FOF).

إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء ).

ومنه \_ أيضا \_ ما أخرجه مسلم (١) في ( صحيحه ) (٢) عن عبد الله بن عمرو ابن العاص (٢) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: ( إن قلوب بني آم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء) ثم قال رسول الله ﷺ: ( اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ).

فإذا كان مختلفا: تعدد الإطلاق بحسب ذلك الاختلاف فجاز أن يسمّى قلوباً كما يقال للمنافق: ( إنه ذو قلبين ٤؛ لميلانه إلى شيئين، كما يقال له أيضاً: ((فو قلبين ) و ( ذو لسانين ) و ( وذو وجهين ).

أما الذي لا يميل إلا إلى شيء واحد فإنه يقال له: « له قلب واحد » و «له لمان واحد » و « له وجه واحد » .

فإذا ثبت هذا: فإن القلوب ـ هنا ـ تخـمل على الإرادات والميـول المخـتلفـة الحاصلة في قلبيهما.

وإذا جاز ذلك وجب أن يحمل على أن المراد به الميل مجازًا.

(١) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم، أبو الحسين القشيري النيسابوري، كانت وفائه عام (٢٦١هـ) كان أحد الأثمة في الحديث، من أهم مصنفاته: صحيح مسلم وهو الصحيح الجشهور، والعلل، وأوهام المحدثين، والجامع الكبير والمسند الكبير.

. انظر ترجمته في: شذرات الذهب (١٤٤/٢)، تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٨٨) طبقات الحفاظ (ص ٢٦٠)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٨٩).

7) (3077).

(٣) هو: صد الله بن عمرز بن العاص القرشي: كانت ولادته عام (٧ قبل الهجرة) روفايه عام (٦٥ هـ)، كان رضي الله عنه من الصحابة النساك، جاء إسلامه قبل أبيه، أذن له النبي عليه في أن يكتب ما يسمع عنه، شهد صفين مع معارية، وولاء معارية ولاية الكونة. انظر ترجمته في: صفة الصفوة (١/ ٢٧٠) حلية الأولياء (١/ ٢٨٣). وقال ذلك \_ أيضاً \_ المحلى (١) في ( شرح جمع الجوامع ) (١). الجواب عن ذلك الدليل :

لقد أجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة :

الجواب الأول :

أنه ليس المقصود بالقلب هنا هو: العضو والجرم الموضوع في الجانب الأيسر فهذا يطلق عليه القلب حقيقة.

بل المقصود هنا: الميل الموجود في القلب.

ويطلق الميل على القلب بجَوزًا؛ تسمية للحال باسم المحل.

والميول في القلب متقلبة ومختلفة ومتعددة مرة كذا ومرة كذا ومنه: ما أخرجه الترمذي في « سننه » (۲ عن أنس بن مالك ــ رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَلَيْهُ يكثر أن يقول: ( يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك ) فقلت: ( يا رسول الله: قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: ( نعم. إن القلوب بين

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المعلى الشافعي جلال الدين، كانت ولادته عام (٧٩١هـ) ووفاته عام ٨٦٤ هـ) بالقاهرة، كان أصولياً فقيها مفسراً، وكان مهيباً صداعاً بالحق. من أهم مصنفات: كنز الراغبين، والبدر الطالع وهو شرح جمع الجوامع، والطب النبوي، وشرح المنهاج في الفقة الشافعي، وله كتاب في التفسير أتمه جلال الدين السيوطي فسمى: « تفسير الجلالين ».

انظر في ترجمته: شذرات الذهب (٧/ ٣٠٣) الضوء اللامع (٧/ ٣٩) حسن المخاصرة (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>Y) (Y) F().

 <sup>(</sup>٣) (٢١٤٠) في باب ما جاء أن القلوب بين اصبعي الرحمن، عن كتاب القدر وقال \_
 أي الترمذي \_ بأنه حسن.

الاعتراض على هذا الجواب:

لقد اعترض على هذا الجواب بأن قبل: بأن هذا مجاز - كما تقولون - ولا يصار إليه إلا بقرينة ودليل، وأن الأصل في الأطلاق الحقيقة، ولا يوجد هنا قرينة صرفت اللفظ من الحقيقة إلى المجاز.

أورد ذلك العلائي في « تلقيح الفهوم » (١).

الجواب عنه:

يمكن أن يقال - في الجواب عن ذلك الاعتراض - بأن هذا لا يسلم، بل توجد قرينة صرفت اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، حيث إنه من باب إطلاق السبب القابل علي المسبب كما ذكر ذلك الأصفهاني في « شرح المنهاج، (").

أو أن الفرينة هي: المجاورة كما سمى العقل قلبًا، لأنه محلمه في قول تعالى: ﴿ إِن فِي ذَلِكَ لَلْدُكرى لِمَن كَانَ لِهَ قَلْبَ ﴾ (٣٠ كما قاله الطوفي في ٥ شرح مختصر الروضة (٤٠).

أو القرينة هي: إطلاق اسم الكل على البعض. كما قاله التفسّازاني في (التلويع) (٥٠) والعطار (١٠) في ( حاشيته على شرح جمع الجوامع ) (٧٠).

أورد هذا الجواب الرازي في و المحصول » (١)، والآمدي في و الإحكام » (١) وارد هذا الجواب الرازي في و المحصول » (١)، والمحلي في «شرح جمع الجوامع » (١)، والمحلي في «السخاري في حمم الجوامع » (١)، والمحالية في و التلويح » (١)، وعبد العزيز البخاري في وكشف الأسرار » (١).

#### ..- 1

هذا الجواب عن استدلالهم بالآية على أن أقل الجمع اثنان هو أقرب إلى الصحة من الأجوبة الأخرى؛ حيث إن سبب نزول هذه الآية يؤيد ذلك؛ فإن عائشة وحفصة مالتا إلى خلاف محبة رسول الله ﷺ فهما قد أحبتا ماكره النبي ﷺ من اجتناب جاريته واجتناب العسل وكان عليه السلام يحب العسل والنساء كما ذكر ذلك القرطبي في « تفسيره » (٨٠).

فلما وقع في قلبيهما دواع مختلفة، وأنكار متباينة وميول مختلفة حيث إن عائشة لها ميلان: ميل أظهرته وميل أخفته كذلك حفصة لها ميلان ميل أظهرته وميل أخفته فأصبح لهما عدة ميول فجمع القلوب نظرًا إلى هذا الاعتبار، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (ص ۳٦٠).

<sup>.(</sup>٣٧٠ /١) (٢)

<sup>(</sup>٣) سورة ق الآية (٣٧).

<sup>.(</sup>٤٩٧/٢) (٤)

<sup>.(0./1) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) هو: حسن بن محمد بن محمود العطار، كانت ولادته عام (١١٩٠هـ) ووفاته عام (١١٩٠هـ) ووفاته عام (١١٩٠ من المعربة) أصلة من المعربة أو ثم مشيخة الأزهر. من مصنفاته: حاشيته على شرح الجلال لمثن جمع الجوامع، وديوان شعر. انظر ترجمته في: تاريخ الأزهر (ص ١٣٨)، الأعلام (٢/ ٢٢٠).

فجمع الله عز وجل القلبين ـ هنا ـ على قلوب؛ نظراً إلى هذا الاعتبار.

<sup>(1) (1) 1/ 1/17).</sup> 

<sup>(7) (7) 377).</sup> 

<sup>(</sup>T41/Y) (T).

 <sup>(</sup>٤) (٣٧/١ و ٣٧٠) مع شرح الأصفهاني، و( ١٢٤/٢ و ١٢٧) مع الإبهاج و(٣٩٣/٢) مع نهاية السول.

<sup>(</sup>٥) (۱٦/٢ – ١٧) مع حاشية العطار.

<sup>(7) ( // /</sup>ه).

<sup>(</sup>٧) (٢/ ٣٢) ونقل ما قاله الإمام الرازي.

<sup>(</sup>A) ( YI\ AAI).

قلوبكما ﴾ قال: « مالت قلوبكما » (١).

وكما قال القرطبي في ( تفسيره <sup>(17)</sup> في ذلك: ( زاغت ومالت عن الحق<sup>(17)</sup>. ومعروف أن القلب ـ وهو العضو المخصوص لا يوصف بالصغو؛ وذلك لأن القلب ـ العضو ـ لا يميل بذاته.

فلما وصف الله \_ تعالى \_ القلب بالصغو \_ وهو الميل \_ والقلب العضو لا يميل كان لابد من حمل ( القلب » هنا على أن المقصود به الميل وذلك للجمع بين الآية والدليل الذي ذكر. أشار إلى ذلك الرازي في ( المحصول ) ( أ) والصفي الهندي في ( نهاية الوصول ) ( أ).

الاعتراض على ذلك:

لقد اعترض العبري (٢٠ في ٥ شرح منهاج البيضاوي ٥ ١٠٠ بأن هذا لا يسلم؟ حيث إن المبول لا توصف بالصغو الذي هو الميل فلا يقال: مال إلى فلان ميلاً، والقلب يوصف به.

(١) نقله الطوفي في شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٩٧).

(Y) (Y/\ \\\\).

(٣) تفسير القرطبي (١٢/ ١٨٨).

(3) (11 7/ 717).

(ه) ( ورقة ١٢١٧ أ).

 (٦) هو: عبيد الله ( أو عبد الله ) بن محمد الفرغاني الهاشمي، كانت وفاته عام (٧٤٣هـ)، كان فقيها أصولياً، من أهم مصنفاته: شرح المنهاج للبيضاوي، وشرح المطالع.

انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (٢/ ٤٣٣)، شفرات الذهب (٦/ ١٣٩) البدر الطالع (١/ ٤١١).

(٧) نقله عنه العطار في حاشيته على شرح المحلى على جمع الجوامع (١٢ ١٧).

أو القرينة هي: تشبيه الواحد بالكثير في العظم والخطر كما يطلق الجمع على الواحد في مثل قوله تعالى: ﴿ وإناله لحسافظون ﴾ ١٦٠. كما قاله التفتازني في «التلويع، ٢٠٠ والعظار في « حاشيته على شرح جمع الجوامع ، ٢٠٠.

أو القرينة هي: إطلاق اسم الحال على المحل كما قاله الإسنوي في «نهاية السول» (1)، وكما ذكرته فيما سبق (٥).

فكل ما سبق تصلح أن تكون قرينة إلا أن أقربها إلى الصدة هو القول الأخير فكيف يقول العلائمي: إنه لا توجد قرينة صرفت اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى الجازي؟ ثم إنه لابد من ذلك؛ حيث إنه سبحانه وصف القلوب بالصغو وهو: الميل كما أخرج عبد الرزاق (٢) قال أخبرنا معمَّر عن قتادة ٧٪ في قوله تعالى: ﴿ فقد صفت

(١) الحجر الآية (٩).

.(0+ /1) (1)

.(17 /7) (7)

(3) (7/ 4P7).

(٥) راجع ( ص ١٨٠) من هذا الكتاب.

(٦) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني كانت ولادته عام (١٢٦هـ) ووفاته عام (١/١هـ) كان أحد الأتمة الأعلام، روى عن: أبيه ومعمر، وابن جريح، وسفيان ومالك والأوزاعي، وروى عند: أحمد، واسحاق، وابن معين، وابن المديني وخلق. انظر في ترجمته: شذرات الذهب (٢٧/٢)، تذكرة الحفاظ (١/ ٢٣٤)، تاريخ يحي ين معين (٢/ ٢٣٤)،

 (٧) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، كانت وفائه عام (١٩١٧هـ) كان \_ رحمه الله – عالماً بالتفسير واختلاف العلماء، وإماماً في النسب، ورأساً في العربية وأيام العرب، أنفق على جلالته وتوثيقه، وحفظه وإثقائه وفضله.

انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي (٤٣/٢)، ميزان الاعتدال (٣/ ٣٨٥). شذرات الذهب (١٥٣/١)، طبقات الحفاظ (ص ٤٧).

الجواب عن ذلك:

يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك: إن هذا يجوز للمبالغة، مثل: ﴿ جهد جاهد، و ﴿ جد جد، ﴾ قاله البدخشي في ﴿ مناهج العقول ﴾ (١٠).

الجواب الثاني: عن استدلالهم بقوله: ﴿ فقد صفت قلوبكما ﴾ على أن أقل الجمم اثنان :\_

أنه - سبحانه - جمع وقال: ﴿ قلوبكما ﴾ - هنا -؛ لأن أكثر ما يكون عليه الجوارح اثنان اثنان في الإنسان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين، فلما جرى أكثره على ذلك: أقيم ( القلب ) مقام عضوين؛ حيث إنه لا يوجد لمائشة إلا قلب واحد، وحفصة كذلك، فجعلهما كأن لكل واحدة قلبان، فصارت أربعة قلوب ولهذا صع أن يقول: ﴿ فقد صعت تلوبكما ﴾.

ذكر هذا أبو يعلى في ( العدة ) (<sup>(1)</sup> ونقله عنه الرازي في ( تفسيره) (<sup>(1)</sup>. وذكره ــ أيضا ــ السرخسي في ( أصوله ) <sup>(1)</sup>.

وقد بين ذلك عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار » (\*) قائلاً: «أطلق اسم الجمع على أربعة قلوب من حيث المعنى، وإن كان في الصورة قلبان، وذلك لأن أكثر الأعضاء المنتفع بها في الإنسان زوج، فألحق ما كان فرداً منه به؛ لعظم منفعته بالزوج، كما ألحق الزوج بالفرد في قولهم: «مشى برجله » و «سمع بإذنه »

.(1.4 /7) (1)

الا ترى أن من قطع لسان إنسان أو فرجه يلزمه كمال الدية؛ لشرفه وعظم منفعته كما لو قطع اليدين.

فصار كل قلب من حيث المعنى قلبين وإن كان في الصورة واحداً، فلهذا اجاز إطلاق اسم الجمع عليهما و (١٠ أ. هـ.

> الجواب الثالث \_ عن استدلالهم بالآية على أن أقل الجمع اثنان : \_ أن التثنية قسمان :

تثنية لفظية وهمي: إلحاق الاسم المفرد ألفًا ونونًا ليدلا على أن معه مثله مثل: «مسلمان» (طالبان».

تثنية معنوبة وهي: ما أضيف من ذلك إلى اثنين فاجتمع فيه تثنيتان فيستثقل فيرد إلى الجمع ضرورة؛ لتخفيف وتسهيل النطق مثل: « قلوبهما » و « رؤوسهما » و ظهورهما ، و بطونهما » .

فإنه لو قيل: ( قلباهما ) و ( رأساهما ) وظهراهما ) و ( بطناهما ): لثقل اجتماع ما يلل على التثنية فيما هو كالكلمة الواحدة مرتين.

فالتعبير عن عضوين من جسدين في اللغة الفصيحة بلفظ الجمع. ذكر ذلك الواحدي <sup>(۲) (۲)</sup>، وإمام الحرمين في « البرهان » (<sup>1)</sup>، والغزالي في

<sup>(70 £ /</sup> Y ) (Y)

<sup>.(174, 17)</sup> 

<sup>(107 /1 ) (1)</sup> 

<sup>.(77 / 77).</sup> 

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) هو: على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي، كانت وفاته عام (٤٦٨هـ) كان رحمه الله مفسراً نحويا، من أهم مصنفاته: الوجيز في التفسير، وأسباب النزول، وشرح ديوان المتنبي. والتجبير في شرح الأمساء الحسنى، ونفي التحريف عن القرآن الشريف، والسيط، والوسيط.

انظر ترجمته في : طبقات المفسرين (٣٨٧/١)، إنباه الرواة ( ٤٦٤/٢) بغية الوعاة (٢/ ٢٤٥)، البداية والنهاية (٣/ ١١٤)، شدرات الذهب (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه العلائي في تلقيح الفهوم (ص ٣٦٠).

<sup>.(80. /1) (1)</sup> 

«المستصفى » (١) و « المنخول » (٢)، والآمدي في « الإحكام » (٢)، وابن حزم في « الإحكام » (<sup>4)</sup>، وابن السبكي في « الإبهاج » (<sup>0)</sup> والتفتازاني في «التلويح» (٦)، والهندي في ﴿ نهاية الوصول » (٧٧)، والطوفي في ﴿ شرح مختصر الروضة ﴾ (٨٠). وعبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار » (١)، والعلائي في « تلقيح الفهوم »(١٠)، والزركشي في ٥ البحر المحيط ، (١١).

هذه الصورة مستثناه من محل النزاع ـ كما قلنا فيما سبق ـ (١٢).

قال إمام الحرمين في « البرهان » (١٣٠): « فمما ذكروه قوله تعالى \_ في شأن عائشة وحفصة رضى الله عنهما ﴿ إِن تُسُوبًا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ والمراد بذلك: قلباكما.

وهذا قلَّه معرفة بالعربية؛ فإن مالا يتعدد من شخصين فالتعبير في اللغة الفصيحة عنهما بصيغة الجمع. فهذه صورة مستثناه ولها باب وقياس، والدليل على سقوط الاستشهاد بها: أن ذكر صيغة التثنية غير مستحسن في هذا الفن ، (١) أ. هـ

وقال أبو يعلى في « العدة » (٢): « إن هذا ليس مما نحن فيه بشيء؛ لأن كل شيء يكون بعضًا لشيء فإن أهل اللسان يعبرون عنه في حال التثنية بلفظ الجمع؛ ليفصلوا به بين ذلك وبين الشيء الذي ليس بعضاً من المضاف إليه يقولون للاثنين: , ۋوسكما .. » <sup>(۳)</sup>.

وقال مثل ذلك أبو الخطاب في « التمهيد » (<sup>٤)</sup>.

وقال القرافي في « نفائس الأصول » (°): « ليس هذا من هذا الباب، بل القاعدة العربية: أن كل شيء أضيف إلى شيء هو بعضه ليس في الجسد منه إلا واحد فيه ثلاث لغات: الافراد والتثنية والجمع: وأصحها الجمع، لأن الانتقال من التثنية التي هي الأصل \_ إلى الجمع أولى من الانتقال إلى الواحد؛ لما بين التثنية والجمع من المناسبة في أصل ضم الشيء إلى مثله والواحد لا ضم فيه ، (١).

وقال الإسنوي في « نهاية السول » (٧٠): « واعلم أن هذا الدليل خارج عن محل النزاع؛ فإن القاعدة النحوية: أنك إذا أضفت الشيئين إلى ما يتضمنهما نحو: «قطعت

<sup>(97 /7) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (ص ۱٤٩).

<sup>. (</sup>YYE /Y) (T)

<sup>.(0.0/1)(1)</sup> 

<sup>.(01 /1 ) (7)</sup> 

<sup>(</sup>Y) ( e, 55 A/Y/ 1).

<sup>(</sup>K) (Y) (P3).

<sup>(4) (1/ 77).</sup> 

<sup>(</sup>۱۰) ( ص ۳۵۹ – ۳۲۰). (11) (71, 731).

<sup>(</sup>۱۲) راجع ( ص٦٠) من هذا الكتاب.

<sup>.(40 /1) (14)</sup> 

<sup>(</sup>١) البرهان (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>Y) (Y) 30P).

<sup>(</sup>T) Ilaci (T/ 30F).

<sup>.(37 /7) (1)</sup> 

<sup>.(1177 /7) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) نفائس الأصول (٢/ ١١٢٣ - ١١٢٤).

<sup>.(</sup>Y9 /Y) (Y).

رؤوس الكبشين، يجوز فيه ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع بلا خلاف، ومحل الخلاف فيما عداه يه (١).

وقال البرماوي في ﴿ الفوائد السنية ﴾ ''': ﴿ ليس الخـلاف في: ﴿ صفت قلوبكما ﴾ .. ؛ ثم ذكر مثل ما ذكره القرافي والإسنوي ''' كما سبق.

ونبه على ذلك ابن الحاجب في ﴿ المُختصر الكبير ﴾ (١٠).

فإذا كان الأمر كما سبق فإنه يسقط الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ فَقَـدْ صَغَتَ قلوبكما ﴾ على أن أقل الجمع النان، فلا داعي لذكر هذه الآية هنا.

الاعتراض على ذلك : لقد اعترض على ذلك بمنع الاختصاص؛ لأن هذا إذا كان مطودًا لزم منه

صحة إطلاق الجمع على اثنين ذكر ذلك العلائي في « تلقيح الفهوم » (°). الجواب عن ذلك.

قلت:

هذا الكلام لا يقبل لأن التعبير عن هذا بالجمع متفق عليه بين الخصمين فخرج عن محل النزاع فلا تصلح هذه الآية للاستدلال بها على أن أقل الجمع النان.

قلنا ـ فيما سبق ـ إن القاعدة اللغوية تفيد أن كل اثنين أضيفا إلى متضمنهما

يجوز فيه ثلاثة أوجه: الجمع ـ وهو الأصح في اللغة ـ والتثنية والإفراد.

مثال الجمع ــ كما سبق ــ: ﴿ قطعت رؤوس الكبشين ﴾ و ﴿ هذه وجوهكما﴾. مثال التثنية: ﴿ قطعت رأسي الكبشين ﴾ و ﴿ هذان وجهاكما ﴾ و ﴿ رأساكما ﴾.

وقد جمع وثني الشاعر خطام المجاشعي في هذا البيت :

ومَهمين قَذَفَين مرْتين ... ظهراهما مثل ظهُور التُّرسيَّن (١٠).

وا المهمة »: القفر المخوف الواسع، و « القذف »: البعيد من الأرض.

و « المرت » الأرض التي لا ماء بها ولا نبات، و « الظهر » ما ارتفع من الأرض. فالشاعر ــ هنا ـ يصف فلاتين واسعتين يقذفان من فيهما؛ لعظمهما ولعدم الماء

والنبات والأشخاص فيهما؛ ليستدل بذلك، فشبههما بالترسين؛ لارتفاعهما (٢٠).

(۱) ورد البيت منسوباً إلى الشاعر المذكور في شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ١٥٥ (١٥٦)، وخزانة الأدب (١٣١٧- ٣١٤) وجاء بعد هذا البيت :

جثتهما بالنعت لا بالنعتين ... على مطار القلب سامي العينين ورأيت في تفسير القرطبي (١/٧ (٩٩) : أن البيت السابق ورد هكذا :\_

ومهمين قذفين مرتين ... قطعه بالسمت لا بالسمتين. وورد البيت منسوباً إلى هميان بن قحافة في: الأمالي للشجري (٢٠٣/٢) وتكملة الإيضاح (ص ١٧٢).

وورد البيت غير منسوب لأحد في: شرح المفصل لابن الحاجب (١/ ٣٣٤)، وشرح رضى الدين على الكافية (١٧٧/٢)، وتزيل الآيات على الشواهد من الأبيات في آخرِ الكشاف (٤/ ٥٥٥)، والإحكام لابن حزم (٤/ ٥٠٥).

وانظر ـ أيضًا ـ الكتاب (٢/ ٤٨) و (٣/ ١٦٢)، وإعراب القرآن للزجاج (ص ٧٨٧) والبيان والتبين ((٥٦/١)، وضرح شواهد المغني (٤/ ١٤)، وشرح شواهد الشافية (ص ٩٤).

 (۲) انظر: المفضل في شرح أبيات المفصل (ص ۱۸۸)و تنزيل الآبات على الشواهد من الأبيات في آخر الكشاف (٤/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>١) نهاية السول (١٢ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) ( ورقة ١٤٢/ أ ) ونقله عنه الفتوحي في شرح الكوكب المنير (١٥٢/٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر الفوائد السنية ( ورقة ١١٤٢ أ ) ونقله الفتوحي الحبلي في شرح الكوكب المنير
 (٢٠٢٣).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه الاسنوي في نهاية السول (١٢ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) ( ص ٣٦٠).

الجواب عن ذلك:

لقد أجيب عن ذلك بجوابين :

الجواب الأول:

أن لفظ ( الخصم ) يقع على القليل والكثير، وبطلق على الواحد وعلى الاندن، وعلى الجمع يقال: ( هذا خصمي ، و ( هذان خصمي ، و « هذان خصمي ،

مسير، وحيى المساعة على المساع

من باب الوصف بالمصدر تحو: صـ. قال تعالى: « هولاء ضيفى » .

وإذا كان الخصم يطلق على القليل والكثير والواحد والجمع فلا حجة في الآية على أن أقل الجمع النان؛ لجواز أن يكون الخصم أكثر من النين.

ذكر ذلك أبو يعلى في ( العدة ٢٠٠١)، وأبو الخطاب في ( التمهيد ٢٠٠١) والسرخسي في ( أصوله ٢ ٢٠٠)، والآمدي في ( الإحكام ٣ ٢٠٠)، وابن قدامة في (الروضة ٥ (٥٠)، والطوفي في ( شرح مختصر الروضة ٥ (٢٠)، والعلائي في (تلقيح الفهوم ٢ (٢٠).

= (٢/ ١٢)، الإحكام لابن حزم (٤/ ٥٠٦)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٢٢)، المقد المنظوم (ص ٥٥٦)، الروضة (٢/ ٦٨٩)، تلقيح الفهوم (ص/٢٥٧)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٩١).

(100 /1) (1)

.(17 /17) (1)

.(107/1) (7)

.(17 /7 ) (5)

(0) (7/ 197).

(٢) (٢/ ٥٩٤).

(٧) (ص ٣٥٧).

قال الأعلم الشتمري (١٠): الشاهد فيه تثنية الظهرين على الأصل، والأكثر في كلامهم: إخراج مثل هذا إلى الجمع كراهة لاجتماع تثنيتين في اسم واحد؛ لأن المضاف إليه من تمام المضاف مع ما في التثنية من معنى الجمع، وأن المعنى لا يشكل، ولذلك قال: ١ مثل ظهور الترسين ، فجمع الظهر (١٠).

> ومثال الإفراد قولهم: « رأس الكبشين » وقولهم: « كأنه وجه الكبشين ». الدليل النامن :

> > قوله تعالى: ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ (٣).

وجه الدلالة \_ من هذه الآية على أن أقل الجمع النان \_: أن لفظ « خصمان » مثنى، والضمير في قوله: ﴿ اختصموا ﴾ ضمير جمع، وقد رد الله \_ تعالى \_ هذا الضمير إلى مثنى وهما « خصمان ».

ومعروف أن الضمير يجب أن يطابق ما يرجع إليه، فلما جمع الضمير مع أنه يرجع إلى مثنى دل هذا على أن ا خصمان ا مطابق لضمير الجمع وذلك يقتضي كونه جمعا، فيكون المثنى أقل الجمع؛ لأن ما قبله إلا الواحد وليس بجمع . ت ت ت (ن)

 <sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي، أبو الحجاج، كانت ولادته عام
 (۱) هو: يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي، أبو اللحة له مصنفات كثيرة منها:

تحصيل عين الذهب، وشرح ديوان الحماسة، والنكت على كتاب سيبوبه، وشرح الشعراء السنة، وشرح ديوان طرفة بن العبد وشرح ديوان زهير بن أبي سلمي.

أنظر في ترجمته: مرأة الجنان (٣/ ١٥٩)، ونيات الأعيان (٢/ ٢٥٣)، الأعلام (٨/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر المواجع السابقة في هامش (١و٢) من (ص ١٩١ ) من هذا الكتاب. .

<sup>(</sup>٣) الحجُ الآية (١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: العدة (٢/ ٢٥٤)، أصول السرخسي (١/ ١٥٢)، التمهيد لأبي الخطاب =

قلت:

وهذا الجواب هو الأصح عندي؛ وذلك لأن سبب نزول هذه الآية يؤيد حيث أخرج البخاري (١) في ( صحيحه ) (٢) ، ومسلم في ( صحيحه ) (٣) وابن ماجة(٤) في « سننه »(٥) ، والنسائي في « سننه »(١) ، والبيهقي في «دلائل النبوة»(٧): أن هذه الآية نزلت في على بن أبي طالب (١١) وعمه حمزة (١١) وعبيدة بن

(١) هو: محمد بن اسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، أبو عبد الله، كانت وفاته عام (٢٥٦هـ) من مصنفاته: الجامع الصحيح، والتاريخ، وخلق أفعال العباد والأدب المفرد، والضعفاء. انظر في ترجمته: طبقات المفسرين للداودي (٢/ ١٠٠)، طبقات الحنابلة (١/ ٢٧١)، وفيات الأعيان (٣/ ٣٢٩) شذرات الذهب (٢/ ١٣٤).

- (٤) هو: محمد بن يزيد بن ماجه القزويني الربعي مولاهم، كانت وفاته عام (٢٧٣هـ) كان رحمه الله امامًا حافظًا ثقة. يحتج به من أهم مصنفاته: السنن، والتاريخ والتفسير. انظر في ترجمته: شذرات الذهب (٢/ ١٦٤)، طبقات المفسرين (٢٧٢/٢)، تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٣٦)، وفيات الأعيان (٣/ ٤٠٧).
  - .(YATO) (o)
  - (٦) (٥١) و (٩٩) في فضائل الصحابة.
  - وانظر في ذلك: الفتح الكبير ( ١٨ ٤٤٤)، تفسير ابن كثير (٥/ ٤٠١).
- (٨) هو: على بن أبي طالب بن عبد المطلب \_ ابن عم النبي على الناس إسلامًا، كانت ولادته قبل البعثة بعشر سنين، ووفاته عام (٤٠هـ) شهد المشاهد كلها إلا تبوك. كان رضى الله عنه عالمًا بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة والشعر، تولى الخلافة عام (٣٥هـ) بعد مقتل عثمان رضي الله عنه .
- وانظر في ترجمته: أسد الغابة (٤/ ٩١)، تهذيب الأسماء (١/ ٣٤٤)، الاستيعاب
- (٩) هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، أبو عمارة، عم النبي ﷺ وأحد سادات قريش =

الاعتراض على ذلك:

لقد اعترض على هذا الجواب بأن قيل: إن المقصود بذلك اثنان وهما: «جبريل» و « ميكائيل ».

ذكره أبو يعلى في « العدة » (١).

الجواب عنه:

أجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يكون مع كل واحد منهما ملائكة،

ذكره أبو يعلى في ﴿ العدة ﴾ (٢).

وهذا الجواب لا يسلم وذلك لعدم وجود دليل على أن مع كل واحد من الملكين ملائكة.

الجواب الثاني:

أن الله \_ سبحانه \_ جمع الضمير في قوله: ﴿ اختصموا ﴾ وأرجعه إلى ﴿ خصمان ﴾ باعتبار أفرادهما؛ لأن لفظ « الخصم » أطلق هنا على أفراد متعددة. فجمع الضمير باعتبار أفراد كل واحد من الخصمين.

وثناهما باعتبار مجموع كل واحدة منهما.

ذكر هذا الجواب ابن حزم في « الإحكام » (٢)، والعلائي في « تلقيح الفهوم، (٤) والطوفي في « شرح مختصر الروضة » (٥).

<sup>(1) (1/ 007).</sup> 

<sup>(7) (7/ 007).</sup> 

<sup>.(0.7 /1) (4)</sup> (٤) (ص ٢٥٧).

<sup>(6) (7/ 693).</sup> 

الحارث "حين بارزوا عتبة بن ربيعة "أوأخاه: شيبة، وإبنه: الوليد بن عتبة يوم بدر وقال ابن حزم في « الإحكام ) ": « حدثنا عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج، حدثنا عمرو بن زرارة تنا هشام عن أبي هشام عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر ") يقسم قسما: « هذان خصمان

= في الجاهلية والإسلام كانت ولادنه عام (٥٤ قبل الهجرة ) ووفاته عام (٩٣ـــ) هاجر حمزة مع النبي ﷺ إلى المدينة وحضر وقعة بدر، وقتل يوم أحد.

انظر في ترجمته: صفة الصفوة ( ١/ ١٤٤)، تاريخ الإسلام (١/ ٩٩).

 هو: عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، من أبطال قربش في الجاهلية والإسلام كانت ولادنه عام (٦٣ قبل الهجرة ووفاته عام (٢ هـ)، عقد له النبي عليه ثاني لواء عقدة بعد أن قدم المدينة.

انظر في ترجمته: الاصابة (٩٥/١) نسب قريش (ص ٩٤)، الأعلام (١٩٨ /١٩).

(Y) هو: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أبو الوليد، كانت وفائد عام (٣هـ)، أحد سادات قريش في الجاهلية، كان موصوفاً بالرأي والفضل والحلم، توسط للصلح في حرب الفجار بين هوازن وكنانة وقد رضي الفريقان بحكمه، شهد بدراً مع للشركين، وكان ضخم الجة عظيم الهامة، أحاط به علي بن أبي طالب وحمزة وعيدة بن الحارث فقتلوه. انظر في ترجمته: نسب قريش (ص ١٥٦)، بلوغ الأرب (١/ ٢٤١) الأعلام

(7) (31 7.0 - 4.0).

(٤) هو: جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري الحجازي، كان \_ رضي الله عنه \_ من السابقين إلى الإسلام: هاجر إلى المدينة رسحب النبي ﷺ منتى توني وكيان زائدًا متقللاً من الدنيا، عمر ألحقه بمن شهد بدراً مع أنه لم يشهدها.

انظر في ترجمته: الإصابة (١٤/ ٦٣)، شذرات الذهب (١١/ ٣٩)، الاستيعاب (٦١/٤).

اختصموا في ربهم ، أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة ــ رضى الله عنهم ــ، وعتبة وشيبة أبنا ربيعة والوليد بن عتبة ، (١٠).

فهنا: كل خصم من الخصمين في الآية ثلاثة فهما جميعًا ستة فجمع الضمير باعتبار الأفراد وهي ستة، وتثنية الخصم باعتبار الكفر والإيمان اللذين اختصموا فيهما.

### الدليل التاسع:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا المؤمنونَ أَخْوَةَ فأصلحوا بين أَخُويكُم ﴾ (٢٠).

وجه الدلالة من ذلك على أن أقل الجمع النان .. أن الله \_ سبحانه \_ قد عبر عن الأخوة بالأخوين، وهذا يدل على أن التثنية جمعًا فل لم تكن التثنية جمعًا لقال: « أخويكم أو التثنية فل القال: « أخويكم أو فل على أن التثنية جمعًا في فل على أن التثنية جمعًا فيكون أقل الجمع الثنين وهو المطلوب (٢٠.

الجواب عن ذلك:

أجيب عن ذلك الدليل بأجوبة:

الجواب الأول:

أن المراد بـ ( الأخوين ) ـ هنا ـ: الطائفتين، والقبيلتين، والجماعتين؛ لأن اسم الأخوين يقع على ذلك قال الشاعر في ذلك :

فألحق بحلفك في قضاعة إنما ... قيس عليك وخندف أخوان (١٠)

<sup>(</sup>١) الإحكام لابن حزم (١٤/ ٥٠٦–٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) الحجرات الآية (١٠).

 <sup>(</sup>٣) انظر مسائل الخلاف (ص ١٦٩)، العدة (١٥٣/٢) التمهيد لأبي الخطاب (١١/٢).

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا البيت أيو يعلى في العدة (٢/ ٦٥٣)، وأبو الخطاب في التمهيد (٢/ ٦١).

يمكن حمل الآية على الحقيقة كما سبق في الجوابين الأول والثاني. الدليل العاشر:

قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلَ لِنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلُهُهُ ﴾ ```.

وجه الدلالة \_ من هذه الآية على أن أقل الجمع اثنان \_ أنهم طلبوا إلها مع الله كما لهم آلهة، فدل على أنهم إذا صار لهم إلهان صاروا بمنزلة آلهة.

أورد هذا الدليل الزركشي في ( البحر المحيط ) (٢)، والشوكاني في (إرشاد المحيل) (٢).

الجواب عنه: ..

يمكن أن يجاب عن ذلك أنهم عبروا بذلك عن طريق المجاز، وجعلوا الاثنين مقام الجمع مجازًا والله أعلم.

الدليل الحادي عشر: قوله تعالى: ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ (١٠).

ذكره ابن حزم في « الإحكام » (م) ولم يين وجه الدلالة منه فأقول: وجه الدلالة من هذه الآية على أن أقل الجمع الثان \_ أن الله سبحانه \_ جمع الأيدي فقال: ﴿ أيديهما ﴾ مع أن المذكور \_ فيما سبق \_ هما الثان وهما: « السارق » وها السارقة» ، وهذا يدل على أن التشية جمع، ولو لم تكن التشية جمعاً لقال «يداهما» ولكنه لم يقل ذلك، بل جمع فيدل أن التشية يطلق عليهما جمع

فسمى القبيلتين أخوين.

فعلى هذا: يصير تقدير الآية كذا: أيها المؤمنون أنتم الإخوة، فأصلحوا بين كل طائفتين من المؤمنين اقتلوا.

ذكر ذلك أبو يعلى في « العدة » (١)، وأبو الخطاب في « التمهيد » (١). الجواب الثاني:

أن المراد بذلك: أن كل واحد من المؤمنين أخ لصاحبه، فأصلحوا بين كل أخ قاتل أخاه.

ذكر ذلك أبو يعلى في « العدة » (٢)، وأبو الخطاب في «التمهيد» (١٠). الجواب الثالث:

أن الله ـ سبحانه ـ عبر عن الأخوة بالأخوين عن طريق المجاز ومعروف أنه يجوز إطلاق ذلك مجازًا فلا حجة لهم في تلك الآية.

اشار إليه أبو يعلى في ﴿ العدة ﴾ (٥٠).

الاعتراض على ذلك الجواب :

قلتُ :

هذا الجواب \_ أعني الثالث \_ فيه نظر من وجهين:

اولهما: ـ أنه يمنعه من ذهب إلى أن المجاز لا يقع في القرآن

ثانيهما: أنه لا يحمل على الجاز إلا إذا لم يمكن حمله على الحقيقة، وهنا

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية (١٣٨).

<sup>(1) (1) [7] - (1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (ص ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) المائدة الآية (٣٨).

<sup>.(</sup>o·Y /£) (o)

<sup>(1) (1/ 707).</sup> 

<sup>(1) (1) (1).</sup> 

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

<sup>(3) (7) (7).</sup> 

<sup>(0) (1/ 707).</sup> 

حقيقة فيكون أقل الجمع اثنين وهو المطلوب.

الجواب عن ذلك :

لقد أجاب ابن حزم في « الإحكام ) (١٠ عن ذلك بقوله: « ولا حجة لهم في ذلك وليس كما ظنوا، بل هذا جمع صحيح؛ لأن كل واحد من السارقين له يدان فهي أربع أيد بيقين، وقطع يدي السارق جميعاً واجب يدا بعد يد إذا سرق سرقة بعد سرقة ) (١٠).

الدليل الثاني عشر:

ما روي عن النبي ﷺ \_ أنه قال: ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) (٣٠.

وجه الدلالة .. من هذا الحديث على أن أقل الجمع النان..: أن هذا نص في المقصود وهو: أن أقل الجمع النان؛ حيث إن الرسول ﷺ أخبر أن الاثنين جماعة فما فوقهما، والرسول ﷺ من أهل اللغة، بل هو في الذروة العليا منهم، فلو نقل هذا عن واحد من الأعراب يكون حجة فعن صاحب الشرع أولى (12).

\_\_\_\_

.(0.7 /٤) (١)

(٢) الإحكام لابن حزم (١٤/ ٥٠٧).

(٣) سيأتي \_ إن شاء الله \_ تخريج هذا الحديث والكلام عنه قريباً.

(٤) انظر: مسائل الخلاف (ص ١٦٨)، شرح اللمع (١/ ١٣٣)، التبصيرة (ص ١٦٠) بنيل النظر (ص ١٦٣)، التبصيرة (ص ١٩٠٠)، بنيل النظر (ص ١٦٠)، ميزان الأصول (١٩٤)، أصول البزدوي الإحكام لابن حزم (١٩٠٤)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٦٤)، أصول البزدوي (٢/ ٢٨)، ما لكشف، الحصول (٢/١/ ٢٠٨)، الروضة (٢/ ١٩٠)، مختصر ابن الحسول (١٩٠٠)، الرحدي (٢٢٣/٢) الوصول (١٩٠٠)، الأصول (٢١٨)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٣٧)، نهاية الوصول (٢١٨)، أن شرح مخصر الروضة (٢/ ٢٨٥)، الفهوم (ص ٢٥٧)، المنهاج (٢/ ٢٨٥)

الجواب عن ذلك:

يمكن أن يجاب عن ذلك بعدة أجوبة:

الجواب الأول:

أن الحديث في سنده مقال، فهو ضعيف من حيث سنده؛ حيث روي الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة. وإليك بيان ذلك:

أولاً: أخرجه ابن ماجة في « سننه ، (() والنارقطني في « سننه ، (() والحاكم في المستدرك () ) والحاكم في المستدرك (() ، والبيهقي في «السنن الكبري) (ا) وابن

مع نهاية السول، و (۲/ ۱۲۵) مع الإبهاج، و (۲۲۷۱۱) مع شرح الأصفهاني، الإبهاج (۲/ ۲۷۷) التاريخ (۱/ ۰۵)،
 مسلم الثبوت (۲/۱۲۷) مع فواغ الرحموت، شرح الكوكب المنير (۲۷۹/۳)، إرشاد الفحول (ص ۲۷۱)، قواطع الأولة (ص ۲۷۲).

<sup>(</sup>١) (١/ ٣١٢) باب الاثنان جماعة من كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٢) (٢٨٠/١) في كتاب الصلاة، باب: الاثنان جماعة.

<sup>(</sup>٣) (١٤/ ٣٣٤) في كتاب الفرائض، باب: الاثنان فما فوقهما جماعة.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٦٩) في كتاب الصلاة، باب الاثنين فما فوقها جماعة

 <sup>(</sup>٥) هر: عبد الله بن محمد بن أي شببة إبراهيم العبسي مولاهم الكوفي كانت وفاته عام
 (٥) هر: عبد الله بن محمد الله حافظ حجة ثبتًا من أهم مصنفاته: المصنف، والمسند، والتفسير، والسنن، والفتوح، والأحكام.

انظر ترجمته في تاريخ بغداد (١٠/ ٣٦)، البداية والنهاية (٣١٥/١٠) ميزان الاعتدال (٢/ ٤٩٠)، طبقات الحفاظ (ص ١٨٩).

<sup>(7) (17 )</sup> 

والطحاوي <sup>(۱)</sup> في « شرح معاني الآثار» <sup>(۱)</sup>، والخطيب البغدادي<sup>(۱)</sup> في «تاريخ بغداده <sup>(1)</sup>.

هؤلاء أخرجوه عن الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى (°) قال: قال رسول الله ﷺ : ( الاثنان فما فوقهما جماعة).

(١) هو: أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي الأزدى المصري، الفقيه الحنفي، كانت وفاته عام (٣٢١هـ)، كان رحمه الله ثقة ثبتاً انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة، من أهم مصنفائه: معاني الآثار، وشرحه، وأحكام القرآن، والمختصر في الفقه، واختلاف الفقهاء، وحكم أراضي مكة.

انظر في ترجمه:طبقات المفسرين (۷۳/۱)، الغوائد البهية (ص ۳۱)، حسن المحاضرة (۱/ ۳۵۰)، تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۰۸)، طبقات الفقهاء (ص ۱٤۲)، تاج التراجم (ص. ۸).

(7) (7\ 7\7).

(٣) هو: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد، أبو بكر، كانت وفاته عام (٤٦٣هـ) أحد الأثمة الأعلام من أهم مصنفاته: تاريخ بغداد، وتقييد العلم، والكفاية في علم الرواية، وموضح أوهام الجمع والتفريق.

انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢٠١)، النجوم الزاهرة (٨٧/٥) شذرات الذهب (٣/ ٣١١).

(٤) ( ٨/ ه١٤) و (١١/ ه٤).

 (٥) هو: عبد الله بن سيس بن سليم، أبو موسى الأشعري، الصحابي أسلم قبل الهجرة، هاجر الهجرتين، واستعمله النبي عليه على بعض اليمن توفي عام (٤٤هـ) كمان حسن الصوت بالقرآن، وأحد الفضاة المذهورين، سكن في آخر حياته الكوفة.

انظر في ترجمته: شذرات الذهب (١١ ٥٣)، الإصابة (٣٥٩/٢)، تهذيب الأسماء (٢٦٨/٢).

فوقع في سند هذا الحديث: « الربيع » و « أبوه: بدر» و « جده: عمرو ». أ- أما الربيع فهو: الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي أبو الملاء، يلقب: « بعليلة »، وكان ممن يقلب الأسانيد، وكان يروي عن الثقات الموضوعات، متروك توفي عام (٧٨هـ) (١٠).

وإليك بعض أقوال أثمة الحديث عن الربيع بن بدر :

قال عنه البخاري: « ضعُّفه قتيبة ».

وقال عنه النسائي: « متروك الحديث ».

وقال عنه يحيى بن معين ـ في رواية الدوري ـ: ﴿ لَيْسُ بَشِّيءَ﴾ .

وقال عنه يحيى بن معين ـ في رواية ابن طهمان ـ: ﴿ ليس بثقة ﴾.

وقال ابن أبي حاتم الرازي (٣): ٥ الربيع بن بدر لا يشتغل به، ولا بروايته فإنه ضعيف الحديث، ذاهب الحديث ، ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر: المجروحين (١/ ٢٩٧)، ميزان الاعتدال (٢/ ٣٨)، التهذيب (٣/ ٢٣٩)، التقريب (١/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحظلي، أبو محمد الرازي، كانت وفاته عام (۳۲۷هـ) كان رحمه الله إماماً حافظاً ناقداً، بحراً في العلوم ومعرفة الرجال، ثقة ثباً زاهداً، من أهم مصنفاته: الجرح والتعديل، والرد على الجهمية، والفرائد الكبرى، والنفسير .

انظر في ترجمته: فوات الوفيات(۱/ ۵۶۲)، شذرات الذهب (۳/ ۱۳۲۶) البداية والنهاية (۱/ ۱۹۱)، تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۳۹)، طبقات المفسرين (۱/ ۲۷۹)،

 <sup>(</sup>٣) انظر في الأقوال السابقة ... الضعفاء والمتروكين (ص ٤١)، تهذيب التهذيب (۲۹/۳۸)، الجرح والتعديل (٣/ ٤٥٥)، تاريخ ابن معين (٤/ ٨٧)، تلخيص الحبير (٣/ ٨١)، المعتبر (ص ١٤٨).

وقال ابن كثير في ﴿ نَحْفَة الطالب ﴾ (١): ﴿ الربيع اتفق أثمة الجرح والتعديل على جرحه ﴾.

وقال ابن حزم في « الإحكام » (٢): « عليلة ساقط بالإجماع ».

ب\_ أما أبوه، وهو: بدر: فهو:بدر بن عمرو بن جراد السعدي التميمي كوفي مجهول من الثالثة (٢٠).

ج- أما جده \_ وهو عمرو بن جراد مجهول من الثالثة (؛).

ثانيًا: أخرجه الطبراني  $^{(0)}$  في  $^{(0)}$  المعجم الأوسط  $^{(1)}$  عن أبي أمامة  $^{(V)}$  مرفوعًا.

(۱) (ص ۲۵۳).

(7) (31 3.0).

 (٣) انظر: ميزان الاعتدال (١/ ٣٠٠)، التهذيب (١/ ٤٢٣)، التقريب (١/ ٩٤٣)، المتبر (ص/١٤٨)، التلخيص (٦١/٣)، الإحكام لابن حزم (٥٠٤/٤).

(٤) انظر: تقريب التهذيب (٦٦/٢)، ميزان الاعتدال (٢٥١/٣) التهذيب (١٢/٨).

(٥) هو: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي، أبو القاسم، الطبراني، نسبة إلى طبرية، كانت وفاته عام (٣٦٠هـ) كان عالم إمامًا حجة، بصبرًا بالعلل والرجال والأبواب، من أهم مصنفاته: المعجم الأوسط، والمعجم الكبير، والمعجم الصغير، ودلائل النبوة، والأوائل.

انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة (٤٩/٢)، شذرات الذهب (٣٠/٣)، البداية والنهاية (٢٧٠/١١)، طبقات المفسرين (١٩٨/١)، ميزان الاعتدال (١٩٥/٢).

(F) (VOAV).

(٧) هو: صدى بن عجلان بن الحارث، أبو أمامة الباهلي صحابي اشتهر بكنته، كانت وفاته عام (٨٦هـ) بالشام، هو بمن بايع تخت الشجرة، وهو مع على في صفين، سكن مصر، ثم انتقل إلى حمص، وهو آخر من مات من الصحابة.

انظر في ترجمته: الإصابة (١٨٢/٢)، شذرات الذهب (٩٦/١)، الاستيعاب (٤/٤).

وفي سنده: ( مسلمة بن علي ) قال الحافظ الهيشمي (١) في (مجمع الزوائد) (٢) - بعد سياق الحديث .. (١) مسلمة بن علي ضعيف ) (٢).

وقال ابن حزم في «الإحكام» (4): « مسلمة بن علي ضعيف بلا خلاف ».. ثالثًا: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (\*) عن أنس بن مالك.

وفي سنده: « سعيد بن زربي » تكلم عنه أئمة الحديث: ــ

فقال البخاري: ﴿ عنده عجائب » .

وكذا قال أبو حاتم (٦٠ وزاد قائلاً: ﴿ إِنَّهُ مِنَ الْمُنَاكِيرِ ﴾ .

وقال النسائي في « الضعفاء والمتروكين »: « ليس بثقة ».

(١) هو: علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، أبو الحسن، نور الدين، كانت ولادته عام (١٣٥٥)، ووفاته عام (١٨٠٧هـ) كان من الحفاظ المكثرين من المصنفات النافعة والتي منها: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ومجمع البحرين، وموارد الظمآن، وغاية المقصد في زوائد أحمد.

أنظر في ترجمته: الضوء اللامع (٢٠٠/٥) الأعلام (٢٦٦/٤–٢٦٧).

.(to /Y) (Y)

(٣) مجمع الزوائد (٢/ ٤٥).

.(0.5/5) (5)

(٥) ( ٣٩/٣) في كتاب الصلاة، باب الاثنين فما فوقهما جماعة.

(٦) هو: محمد بن إدريس بن المنفر بن مهران النطفاني الحنظلي، كانت وفائه عام (٩٧٥هـ) كان \_ رحمه الله \_ بارع الحفظ واسع الحيلة، مشهوراً بالعلم مذكه، الله بالفضل، وكان مرجماً في معوقة رجال الحديث.

انظر في ترجمته: طبقات الحفاظ (ص ٢٥٥)، تاريخ بغداد (٧٣/٣)، طبقات الحنابلة (٢٨٤/١)، شذرات الذهب (١٧١/٢).

وقال ابن حبان: « كان يروي الموضوعات عن الاثبات لقلة روايته » (١). رابعًا: أخرجه الدارقطني في « سننه »(١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

. 1~

وفي سنده: « عثمان بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن أبي وقاص » قال عنه البخاري: « تركوه » نقله عنه الحافظ ابن حجر <sup>(٢٢</sup> في « تلخيص الحبيه <sup>(٢١</sup>).

> وأخرجه الدارقطني \_ أيضًا \_ عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وفي سنده: « عثمان بن عبد الرحمن »

خامساً: أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف العلماء في الاحتجاج بهذه الرواية، وسبب هذا الخلاف: أنه دخل الاحتمال في هذا السند مما أثر في قبوله وعدم ذلك. بيان ذلك: \_

> . أنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.

فيحتمل أن قوله: ( جده ) ينصرف إلى جده الحقيقي وهو الأدنى وهو:

(١) انظر: السنن الكبرى (١٣/ ٦٢).

(7) (1) + \(\cdot \).

(٣) هو: أحمد بن علي بن محمد الكنابي العسقلاني الشافعي، شهاب الدين، كانت وفاته عام (٨٥٢هـ) كان \_ رحمه الله \_ إماماً بمعرفة الحديث وعلله ورجاله، يعتبر من الحفاظ المشهورين من أهم مصنفاته: تهذيب التهذيب، والتلخيص الحبير، والدرر الكامنة، وفح الباري، والإصابة.

انظر في ترجمته: شذرات الذهب (٢٧٠/٧)، البدر الطالع (١/ ٨٧).

(3) (٣//٨).

.(A1/T) (o)

«محمد» فيكون حديثه مرسلاً؛ حيث إن محمداً تابعي.

ويحتمل أن يكون جده الأعلى المجازي وهو: ١ عبد الله ١ فيكون متصلا. ولهذا اختلف العلماء في الاحتجاج به.

فاحتج به أكثر من لا يحتج بالحديث المرسل؛ حملاً له على جده الأعلى (''. سادسا: أخرجه بن سعد في ( الطبقات ) ('')، وابن عدي ('' في (الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين ) ('') عن الحكم بن عمير عن ابن أبي خيثمة ('').

وفي سنده: « عيسي بن إبراهيم بن طهمان ».

قال البخاري عنه: « منكر الحديث ». وقال النسائي: « متروك ».

(١) انظر الإبهاج (٢/ ١٢٨).

(٢) (٧/ ٥١٤).

(٣) هو: عبد الله بين عدى بين عبد الله بين مبارك، الجرجاني، كانت وفاته عام (٣٦٥هـ) كان \_ رحمه الله \_ حافظاً متقناً جليلاً عارفاً بعلل الحديث، أحد الأثمة الأعلام وأركان الإسلام من أهم مصنفاته: الانتصار، والكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين.

انظر في ترجمته: طبقات الحفاظ (ص٣٨٠)، البداية والنهاية (٢٨٣/١١) شذرات الذهب (٥١/٣)، طبقات الشافعية لابن السبكي (٣١٥/٣).

.(١٨٩٠ /٥) (٤)

 (٥) هر: أحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي، ثم البغدادي، كانت ولادته عام (١٨٥هـ) ووفاته عام (٢٧٩هـ) كان ـ رحمه الله ـ مؤرخًا عالمًا بأيام الناس، وكان ثقة حافظً للأحاديث من أهم مصنفاته: الناريخ الكبير.

انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة (٣/ ٨٣)، شذرات الذهب (١٧٤/٢)، تاريخ بغداد (١٦٢/٤)، المنتظم (١٣٩/٥).

وقال يحيى بن معين: ﴿ ليس بشيء ﴾ (١).

وقال ابن عدي في « الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين » (٣): « عامة روياته لا يتابع عليها » (٣).

وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (<sup>1)</sup>: ﴿ إِسَادِه وَاه ﴾ (°).

وفي سنده \_ أيضاً \_ : ( بقية بن الوليد ) وهو مدلس وقد عنعن (١).

سابعًا: أخرجه الإمام أحمد في « مسنده \*\* ، والطبراني في «الأوسط» \*\*. وفي سنده: ١ عبيد الله بن يزيد » وهو وأبوه ضعيفان (\*).

ثامناً: نقل المناوي في ٥ فيض القدير ٥ (١٠) عن الحافظ في ٥ تخريج المختصر ٥ أنه قال: ٥ حديث: الالنان فما فوقهما جماعة ٥ حديث غريب، وقد جاء من رواية أي موسى، وأبي أمامة، وأنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص وأسانيدها كلها ضعيفة(١١).

وفي إسناده: « علي بن يونس عن إبراهيم بن عبد الرزاق ،، و « علي بن يونس، و «ابراهيم بن عبد الرزاق ، مجهولان (١٠).

عاشراً: قال ابن الديم في 3 تمييز الخبيث من الطيب 3 (\*\*: 3 أخرجه ابن ماجه، والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث أي موسى مرفوعاً بهذا اللفظ وهو ضعيف ٤.

حادي عشر: قال ابن حزم في ( الإحكام) (٢٠: و هذا حديث ليس بصحيح). ثاني عشر: قال السهودي في (الغماز اللماز) (٢٠: و رواه ابن ماجه وهو ضعيف). ثالث عشر: أن البخاري - رحمه الله - بوب في و صحيحه ٤ (٥٠) في كتاب الصلاة بقوله: و باب: اثنان فما فوقهما جماعة ٤ ثم أخرج حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - : ( فأذنا واقيما ثم ليؤمكما أكبركما ) وهذا هو المعتمد عليه قال ابن حزم في و الإحكام ٤ (٢٠): وإنما المعتمد عليه في حكم الصلاة قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث وابن عمه: و فاذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما ) وبراماته في النافلة - إبن عاس وحده ٤ (٧٠)

فإذا كان في سند هذا الحديث هذه الأقوال الصادرة من أثمة الحديث فإنه يكون

<sup>(</sup>١) انظر : تلخيص الحبير (٨١/٣ – ٨٢).

<sup>(7) (0) •</sup> PA().

<sup>(</sup>٣) الكامل (١٨٩٠١٥).

<sup>(3) (7) (8).</sup> 

<sup>(</sup>٥) تلخيص الحبير (١٣ ٨١).

<sup>(</sup>٦) انظر تلخيص الحبير (٨١/٣- ٨٢).

<sup>(</sup>V) (01307e PTY).

<sup>(</sup>A) (YOAY).

<sup>(</sup>٩) انظر المرجعين السابقين.

<sup>.(159/1) (1.)</sup> 

<sup>(</sup>١١) انظر : تلخيص الحبير (٨١/٣ -٨٢).

تاسعًا: أخرجه ابن المغلس في «الموضح» عن أبي هريرة مرفوعًا.

<sup>(</sup>١) انظر: تلخيص الحبير (٩٤/٣)، ونصب الراية (١٩٨/٥)، كشف الخفاء (٤٧/١).

<sup>(</sup>۲) (ص ۲).

<sup>.(0.4 /1) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (ص ٢٦).

<sup>.(</sup>١٤٢/٢) (٥)

<sup>.(0. 1/2) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) الإحكام لابن حزم (٤/٤). =

ضعيفًا في سنده، فلا يصلح للاستدلال به على إثبات قاعدة أصولية وهي: أن أقل الجمع اثنان ( كما زعم أصحاب هذا المذهب ٥.

الجواب الثاني:

على فرض صحة هذا الحديث فإنه لا يدل على أن أقل الجمع اثنان، بل إنه يحمل على معان أخرى غير ذلك؛ وإليك بيانها :\_

أولاً: أنه يحمل على أن المراد بالاثنين جماعة في حصول فضيلة الصلاة جماعة من حيث الحكم الشرعي، لا من حيث اللفظ اللغوي؛ لأن الشارع إنما يبين الأحكام التي بعث لبيانها، لا اللغات التي عرفت من غيره؛ حيث إن النبي عليه إنما بعث لبيان الشرعيات.

فلم يقصد به بيان الجمع؛ لمشاركة الصحابة له في معرفة الأسماء اللغوية، بل قصد به بيان حكم الجمع في الصلاة وأنه بالاثنين.

أو يقال: إنما أراد بذلك بيان الحكم، فإن الاثنين فما فوقهما جماعة في الحكم فيما يعود إلى الائتمام والمتابعة.

ذكر ذلك أبو الحسين البصري في «المعتمد» (١١)، وأبو اسحاق الشيرازي في «شرح اللمع» (٢)، وفي «التبصرة » (٣)، وأبو يعلى في « العدة » (<sup>1)</sup>، وأبو الخطاب

= وحديث إمامة النبي \_ عليه السلام \_ بإبن عباس هو: أن رسول الله \_ عَلِيُّه \_ أخذ بإذن

ابن عباس وهو في الصلاة فأداره من يساره إلى يمينه هذا متفق عليه كما قاله الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (١١/ ٣٠٤).

- (1) (1\ A3Y).
- (٣٣٣ /1) (٢)
- (۳) (ص ۱۳۰)
- (3) (Y) AOF).

في « التمهيد » (١) ، وابن برهان في « الوصول إلى الأصول » (٢) ، والصيمري في «مسائل الخلاف » (٣) ، والأسمندي في « بذل النظر » (١) ، وابن فارس (٥) في «الصاحبي في فقه اللغة » (١)، والرازي في « المحصول » (٧)، وابن قدامة في «الروضة » (^ الأمدي في « الإحكام » (1° ، وابن الحاجب في «مختصره » (١٠٠ ، والقرافي في « شرح تنقيح الفصول » (١١١)، وفي « نفائس الأصول » (١٢)، والهندي في « نهاية الوصول » (١٢٠)، والطوفي في « شرح مختصر الروضة » (١٤٠)، والعلائي

<sup>(1) (1/37).</sup> 

<sup>.(</sup>T+Y /1) (Y)

<sup>(</sup>٣) (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) (ص ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين، كانت وفاته عام (٣٩٥ هـ) كان إمامًا لغريًا مفسرًا من أهم مصنفاته: الصاحبي في فقه اللغة، والمجمل في اللغة، ومعجم مقاييس اللغة، وغريب إعراب القرآن، وحلية الفقهاء، وسيرة النبي ﷺ ومتخير الألفاظ. انظر في ترجمته: إنباه الرواة (٩٢/١)، وفيات الأعيان (١/ ١٠٠)، شذرات الذهب (٣/ ١٣٢)، طبقات المفسرين للداودي (٥٩/١)، بغية الوعاة (٣٥٢/١).

<sup>(</sup>٦) (ص ٣٠٧).

<sup>(</sup>V) (11 71 717).

<sup>(</sup>A) (Y\ YPF).

<sup>(</sup>P) (Y/ 3YY).

<sup>(</sup>۱۰) (۲/ ۱۲۹) مع بيان المختصر.

<sup>(</sup>۱۱) (ص ۲۳۲):

<sup>(11) (11 7711).</sup> 

<sup>(</sup>۱۳) ( ورقة ۲۱۸/ أ).

<sup>(\$1) (</sup>Y) (F\$).

في « تلقيح الفهوم » (1) ، وعبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار» (1) ، وابن السبكي في « الإبهاج » (1) ، وابن عبد الشكور في « مسلم الثبوت » (1) ، والإسنوي في « نهاية السول » (0) ، والتفتازاني في «التلويح » (1) ، والفتوحي الحنبلي في «شرح الكوكب المنير » (1) .

قلت:

وبهذا يكون هذا الحديث دليلاً لنا، لا لهم؛ حيث إنه لو كان الاثنان جمعًا حقيقة: لما احتاج إلى البيان؛ لأنهم يعرفون ذلك من اللغة ما يعرفه، أشار إلى ذلك أبو اسحاق الشيرازي في ( التبصرة ) ٨٠٠.

الاعتراض على ذلك :-

لقد اعترض القرافي على حمل الحديث على تجصيل فضل الجماعة بقوله: إن هذا الحمل جاء عن طريق المجاز، وإنما الحكم في ظاهر اللفظ على أن الاثنين جماعة، فمن ادعى المجاز: كان عليه الدليل، ذكر ذلك في ( نفائس الأصول ) (٧٠.

الجواب عن ذلك الاعتراض:-

يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك \_ إن كلام الرسول \_ عَلَيْهُ \_ إذا دار بين

(۱) (ص ۳۵۸).

.(٣٠ /٢) (٢)

(7) (7) (7).

(٤) (١/ ٢٧١) مع فواتح الرحموت

(0) (7\ 7P7). (F) (1\ 10).

.(\o + /٣) (Y)

(۸) (ص ۱۳۰).

(P) ( Y/ 1711).

أن يكون مقيدًا بحكم شرعي أو عقلي: كان حمله على الشرعي أولى؛ لأنه عليه السلام بعث لبيان الشرعيات.

وكون الألنين جماعة وفيهما معنى الاجتماع: أمر معلوم بالضرورة معقول، وحمله على أنها في نظر الشرع تثبت لهما الأحكام الشرعية؛ لجواز السفر من غير كراهية فيحصل لهما فضيلة، الصلاة في جماعة: حكم شرعي، فيتعين الحمل عليه، وإن كان مجازً لهذه القاعدة (١١).

ثانيا: أنه يحمل على أن المراد بالاثنين جماعة السفر؛ وذلك لأن الرسول \_ ﷺ لما نهى \_ في أول الإسلام \_ عن أن يسافر المسلم وحده، أو آخر معه بالحديث الذي أخرجه البخاري في « صحيحه ، (۱۰) والترمذي في « سننه ، (۱۰) عن ابن عمر أن رسول الله \_ ﷺ \_ قال: ( لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده).

فلما قال ذلك الرسول \_ عليه السلام \_ كأن الصحابة تخرجوا فبين النبي ﷺ أن الأنين فما فوقهما جماعة؛ لتلا يظن دخوله مخت النهي فقال: ( الانتان فما فوقهما جماعة) أي: في جواز السفر، فكأن هذا الحديث رخصة لهم

ذكر ذلك الصيمري في « مسائل الخلاف »  $^{(1)}$  ، والبزدوي في « أصوله »  $^{(0)}$  والبيضاوى في « المنهاج »  $^{(1)}$  ، والرازي في « المحصول »  $^{(N)}$  ، وصفي الدين الهندي

انظر نفائس الأصول (٢/ ١١٣٢).

<sup>(</sup>٢) (١٤/ ١٧) في كتاب الجهاد والسير، باب السير وحده.

 <sup>(</sup>٣) (١٦٧٣) في كتاب الجهاد باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده

<sup>(</sup>٤) (ص ١٦٩). (٥) (١/ ٣١) مع الكشف.

 <sup>(</sup>٦) (١/ ٣٦٧) مع شرح الأصفهاني، و (١/ ٣٨٥) مع نهاية السول، و(١٢٥/٢) مع

في ( نهاية الوصول ) (1) ، وابن عبد الشكور في ( مسلم الثبوت ) (<sup>17)</sup> ، والتفتازاني في ( التلويح ) (<sup>77)</sup> .

الاعتراض على ذلك :

يمكن أن يعترض على حمل الحديث على جماعة السفر باعتراضين هما كما يلي: \_

الاعتراض الأول:

أنه ورد في بعض الأحاديث ما يفيد النهي عن سفر الاثنين إذا لم يكن معهما ثالث: فقد أخرج أبو داود في ( سننه ) (1)، والترمذي في ( سننه) (0) والحاكم في ( ( المستدرك ) (1)، والإمام أحمد في ( المسند ) (1) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عنه على الذار ك ).

فهذا يفيد معارضته على حمل حديث: ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) على جماعة السفر حيث صرح هنا بالنهي عن سفر الاثنين فيقدم العمل به على العمل على حمل حديث (الاثنان فما فوقهما جماعة) على جماعة السفر \_ فيبطل هذا الحمل.

#### الاعتراض الثاني:

أن حمله على جماعة السفر الضعف فيه ظاهر؛ لأن السفر منفرداً ليس بحرام، بل هو جائز، لكنه مكروه.

يل هو بياره عصوراً قاله الاستوي في ( نهاية السول ) (١)، وذكره ابن السبكي في ( الإبهاج ) (١). ثالثًا: أن هذا الحديث \_ وهو: ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) \_ يحمل على أن المراد بالاثنين جماعة في انعقاد صلاة الجمعة عند بعض العلماء.

قاله الأسمندي في « بذل النظر » (٢).

. الاعتراض عليه

قلت: يمكن أن يعترض على ذلك: بأن حمل الحديث على انعقاد صلاة الجمعة لا يسلم؛ لعدم الدليل على هذا الحمل، وما لا دليل عليه: لا يثبت.

رابعا: أن هذا الحديث - وهو: ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) يحمل على أن المراد: أن للاثنين حكم الجمع في بعض الأحكام الشرعية كالمواريث استحقاقاً وحجا؛ فللبنتين الثلثان كالثلاث، وأن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس كالأخوة، وفي الوصية.

قال السمرقندي في ٥ ميزان الأصول ٥ (١٠) و إنه على مبعوث لبيان الأحكام، لا لبيان وضع اللغة، فإنه يشارك كل عربي في ذلك، فلا يظهر الاختصاص، ألا ترى أنه لم يكن كذلك في حق جميع الأحكام، ولو كان ذلك من باب الوضع اللغوي: لئبت في حق جميع الأحكام؛ لما ذكرنا أن وضع اللغة يخالفه ٥ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ( ورق ۱۲۱۸ أ ) .

 <sup>(</sup>۲) (۲۷۱/۱) مع فواتح الرحموت.

<sup>.(01 /1) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٨٠) (٢٦٠٧)، في كتاب الجهاد، باب في الرجل يسافر وحده.

<sup>· (</sup>٥) (٤/ ٩٣) (١٦٧٤) في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في كراهية أن يسافر .

الرجل وحده. (٦) (١٠٢/٢)، في كتاب الجهاد، باب التشديد في السفر بدون الثلاث.

<sup>(119 /0)</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y\ F\(I).

<sup>(1) (1/ 307).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y) AYD.

<sup>(</sup>٣) (ص ۱۸۷).

<sup>(</sup>٤) (ص ٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) ميزان الأصول (ص ٢٩٦).

وذكر مثل ذلك البزدوي في ﴿ أُصوله ﴾ (١)، وبينه عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار » (٢)، والتفتازاني في « التلويح » (٣).

الاعتراض عليه:

يمكن أن يعترض على ذلك: بأن حمل الحديث على ذلك يحتاج إلى دليل وقرينة، ولم تبينوا ذلك، فيبقى ذلك مجرد احتمال لا يعضده دليل فلا يقبل.

خامسًا: أن هذا الحديث \_ وهو: ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) \_ يحمل على أنه ورد في حكم الاصطفاف خلف الإمام، وتقدم الإمام عليهما؛ حيث إن الإمام يتقدم على الاثنين كما يتقدم على الثلاثة، بخلاف الواحد فإنه لا يتقدم الإمام عليه، بل يصطف معه ويقيمه عن يمينه.

ذكر ذلك البزدوي في « أصوله » ( أ) ، والسرخسي في « أصوله » ( ه ) والتفتازاني في ٥ التلويح » <sup>(١)</sup>.

الاعتراض عليه :

يمكن أن يعترض على ذلك بأن حمل الحديث على ذلك لا يسلم؛ لوجهين: الوجه الأول: أنه يعارضه ما نقل عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه لا

(١) (٢/ ٤٠٩) باب الرجل يؤم الرجل والمرأة. .(٣٠ /٢) (٢)

إلى ذلك (٣).

الجواب الثالث:

(٣) راجع (ص٠٧٠) من هذا الكتاب.

(٤) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي الشافعي، كانت وفاته عام (٧٥٦هـ)، كان \_ رحمه الله \_ إمامًا في الأصول والمعاني والعربية، من أهم مصنفاته: شرح مختصر ابن الحاجب، والفوائد الغيائية، والمواقف.

يتقدم على الاثنين، بل يقيم واحداً عن يمينه، وواحداً عن يساره، وإنما يتقدم على

الثلاثة فصاعدًا: فقد أخرج عبد الرزاق في ( المصنف ) (١٠): أن علقمة والأسود أقبلا

مع إبن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا، فرفع بهما إلى البيت فجعل

نبَّة على ذلك عبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار » (٢)، وقد سبق الإشارة

الوجه الثاني: أن حمل الحديث على أنه ورد في حكم الاصطفاف خلف

أن هذا الحديث \_ وهو ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) استدل به القائلون: إن

قاله عضد الدين الأيجي (٤) في ٥ شرح مختصر ابن الحاجب ٥ (٥)، وابن

أقل الجمع اثنان، وهو استدلال ليس في محل النزاع؛ حيث إن النزاع ليس في لفظ

« ج، م، ع » ولا في لفظ « الجماعة » ، وإنما النزاع في صيغ الجمع.

الإمام يحتاج إلى دليل على هذا الحمل، ولم يقيموا الدليل على ذلك فيبقى

أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما.

الاحتمال لا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا يثبت.

انظر في ترجمته: بغية الوعاة (٧٥/٢)، البدر الطالع (٣٢٦/١) شذرات الذهب

((1) (7) (0)

(١) (٢/ ٣٠) مع كشف الأسرار

.(٣٠ /٢) (٢)

.(01 /1) (٣)

(٤) (٢/ ٣٠) مع كشف الأسرار.

.(107 /1) (0)

(7) (1/ 10).

السبكى في ( الإبهاج ) (١٠)، والاسنوي في ( نهاية السول ) (١٠)، والتفتازاني في (التلاويح ) (١٠)، وابن عبد الشكور (التلويح ) (١٠)، وابن عبد الشكور في ( مسلم الثبوت ) (١٠).

الاعتراض على ذلك :-

قلت

يمكن أن يعترض على ذلك بأن يقال: إن ما ذكرتموه هنا لم يتفق عليه، بل فيه خلاف :

فذهب بعض الشافعية <sup>(٧)</sup> وأكثر الحنابلة <sup>(١)</sup>، وأبو الحسين البصري في «المتمد» (١٠) والفتوحي الحنبلي في «شرح الكوكب المنير » (١٠) إلى أن لفظ «الجماعة» ليس محلاً للخلاف؛ حيث إن أقله ثلاثة.

وذهب بعض العلماء: إلى أن الخلاف يجري في لفظ ( جماعة ) كما يجري

(1) (1) (1).

(٢) (٢/ ٣٩٣).

.(01 /1) (1)

(؛) ( ورقة ٢١٧ / أ )، وقال الهندي فيه: ١ ولم أر أحدًا تعرض له ، أ.هـ.

قلت: وهذا ليس بصحيح فقد تعرض لهذا الجواب علماء غيره \_ كيما هو واضح.

(٥) (١/ ٢٧١) مع فوائح الرحموت .

(٦) (ص ٢١٥).

(٧) انظر: التمهيد للأسنوي (ص ٣١٧).

(٨) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص ٢٣٩).
 (٩) (١/ ٢٤٨).

.(107 /7) (10)

في لفظ ( جـمع ) ولا فسرق (١) وقد سبق أن ذكرت ذلك في تخرير محل النزاع(٢).

وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لكم أن تجزموا بأن هذا الاستدلال ليس في محل النزاع.

الترجيح :

قد يقول قائل: إنك اعترضت على أكثر ما أورده الأصوليون من الأجوبة عن حديث (الاثنان فما فوقهما جماعة ) فما هو الراجح عندك ؟

قلہ

بعد تدبر وتحقق: ثبت أن الراجع عندي هو: أنه على فرض صحة هذا الحديث فإنه يحمل على أن المراد بالاثنين جماعة في حصول فضيلة الصلاة جماعة من حيث الحكم الشرعي، لا من حيث اللفظ اللغوي \_ وهو الأول من المعاني التي ذكره له الأصوليون \_ وقد رجحت ذلك لأمرين: \_

أولهما: أنه لو كان الاثنان جمعًا حقيقة: لما احتاج إلى البيان من الرسول ﷺ؛ لأنهم يعرفون ذلك من اللغة ما يعرفه.

ذكره أبو اسحاق الشيرازي في « التبصرة » (٢٠)، وبينه وشرحه السمرقندي في «ميزان الأصول» (١٠).

ثانيهما: أنه ورد في بعض طرق الحديث ما يفيد أن المراد جماعة الصلاة؛ حيث أخرج الإمام أحمد في ( المسند ) ( <sup>( )</sup> عن الوليد بن أبي مالك قال: دخل رجل

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص ٢٣٩ )، وشرح الكوكب المنير (٣/ ١٥٣)

<sup>(</sup>٢) راجع ( ص ٥٨) من هذا الكتاب

<sup>(</sup>۳) (ص ۱۳۰).

<sup>(</sup>٤) (ص ٢٩٦).

<sup>(0) (0/</sup> PFY).

المسجد - بعد انصراف الناس من الصلاة - فقال رسول الله ﷺ -: ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله ﷺ : (هذان جماعة).

وهذا إسناده صحيح، لكنه مرسل؛ لأن الوليد بن أبي مالك وهو عبد الرحمن ابن أبي مالك الهمذاني الدمشقي من متأخري التابعين كانت وفانه عام (١٢٥هـ). فإن قلت:

إن الهيثمي قال في « مجمع الزوائد » (١٠: « وله طرق كلها ضعيفة ». قلتُ:

إن هناك طريقاً آخر لهذا الحديث أقوى من ذلك، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في « المسند » (٢) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أي أمامة أن رسول الله ﷺ رأي رجلاً يصلي فقال: ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) .

قال الغماري (٢) في « الابتهاج » (٤): « قال الحافظ: هذا عندي أمثل طرق

هذا الحديث؛ لشهرة رجاله وإن كان ضعيفًا ، أ.هـ

هذا ما ظهر لي.

وعلى هذا يكون معنى حديث (الاثنان فما فوقهما جماعة): أنهما تنعقد بهما صلاة الجماعة. والله أعلم.

الدليل الثالث عشر:

قالوا وهم الذين ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنان .. إن الجمع إنما سمي جمعاً لضم شيء إلى شيء آخر، فلو ضممنا الواحد إلى الواحد لصار جمعاً، فحصل معنى الجمع في التثنية ؟ إذ التثنية: ضم إسم إلى مثله. ففي الالنين معنى الاجتماع، والجمع: ضم اسم إلى أكثر منه كما في الثلاثة وما زاد عليها.

وهذا كله يفيد: أن التثنية نوع جمع باعتبار القدر المشترك بينهما وهو: الضم فثبت: أن إطلاق اسم الجمع على الاثنين حقيقة، فيكون أقل الجمع النين وهو المطلوب.

أو تقول في هذا الدليل بعبارة أخرى .. إن معنى الجمع موجود في الاثنين، فيكون جمعاً صحيحًا وإن كان الثلاث أكثر، ألا ترى أن الثلاث جمع صحيح، وإن كان معنى الاجتماع فيما وراء الثلاث أكثر.

والكلام في أقل الجمع هذا كالجسم: لما كان عبارة عن اجتماع أجزاء وتركيبها فأقل الجسم جوهران لوجود معنى الجسمية فيه، وإن كان فيما وراء ذلك أكثر. كذا ما هنا (١٠).

<sup>(1) (7\ 03).</sup> (7) (0\ 307).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن محمد الصديق بن أحمد بن محمد بن قاسم الحسيني الإدريسي الغماري الطنجي، كانت ولادته عام (١٣٢٨هـ)، قد فاق أثرانه بالأصول والحديث. له مصنفات عديدة وشخقيقات مفيدة منها: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهل للشيرازي، وشرح الإرشاد في فقه المالكية، وواضح البرهان على تخريم الخمر في القرآن، وله مصنفات أكثر من ذلك أوصلها محقق الإبتهاج إلى واحد وستين مصنفاً بالاضافة إلى عدة تخقيقات قام بها.

انظر مقدمة كتاب: ( الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي » (ص ١١– ١٨). (٤) ( ص ٩٠).

انظر: شرح اللعع (۱/ ۳۳۳)، التبصرة (ص ۱۳۰)، العدة (۲/ ۱۵۰)، المعتمد (۲/ ۲۰۹)، التدهيد لأبي (۱/ ۲۰۹)، التدهيد لأبي الخطول (۱/ ۳۰۱)، التدهيد لأبي الخطول (۲/ ۲۶۱)، يذل النظر (ص ۱۸۱)، ميزان الأصول (ص ۲۹۰)، أصول السرخسي (۱/ ۱۵۱- ۱۵۲) الحصول (۱/ ۲۱۰)، (اروضة (۲/ ۱۹۰))،

الجواب عن ذلك:

لقد أجيب عن ذلك الدليل بأجوبة هي كما يلي :

الجواب الأول:

أن هذا الاستدلال ليس في محل النزاع؛ حيث إن النزاع \_ كما سبق \_ ليس في معنى الجمع، ولا في ما تفيده لفظة ( الجمع )، ولا فيما فيه حرف ( ج و م و ع) فقد اتفق العلماء على أن هذا منطبق على الاثنين والثلاثة وما زاد فهو: مأخوذ من ضم واحد إلى واحد ففيه معنى الاجتماع.

بل النزاع في مثل لفظ ( الرجال ) و ( المسلمين ) فأين أحدهما من الأخر ذكر ذلك: سليم الرازي في ( التقريب ) (()، وابن العربي في ( المحصول) (()، وإمام الحرمين في ( البرهان ) (()، وأبو الحسين البصري في «المعتمد» (() والآمدي في ( الإحكام ) (()، والكيا الهراسي (()، والأسمندي في ( بذل النظر ) (()، وابن

برهان في 3 (الوصول إلى الأصول ؟ (1)، وابن الحاجب في 3 (المنتهي) (1)، وابن الساجي في 3 (المنتهي) (1)، وفي 3 (الإبهاج ؟ (1)، وصفى الذين الهندي في 4 نهاية الوصول ؟ (1)، والقرافي في 3 شرح تنقيح الفصول ؟ (1)، والإسنوي في 3 (التمهيد ؟ (1)، وفي 3 نهاية السول ؟ (1)، والعلائي في 3 تلقيح الفهوم ؟ (1)، والمرازي في 3 كشف الاسرار ؟ (1)، وابن الهمتاراني في 3 كشف الاسرار ؟ (1)، وابن الهمتام في 3 التحرير ؟ (1) والزركشي في 3 (البحر الخبيط ؟ (1) وفي 3 تشيف المسام في 3 (1) (الزركشي في 3 القواعد والفوائد

<sup>=</sup> الإحكام للآمدي (٢/ ٢٢٣) البرهان (١/ ٣٥١)، مسائل الخلاف (ص ١٦٨)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٣٦)، نهاية الوصول ( ووقة ١٣١٧أ)، شرح مختصر الروضة

<sup>(</sup>٢/ ٤٩٤)، تشنيف المسامع (ص ٨٤١)، كشف الاسرار (٢/ ٢٨) مسلم الثبوت

<sup>(</sup>١/ ٢٧١) مع فواتح الرحموت قواطع الأدلة ( ص ٢٧٦).

نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٣٥)، والشوكاني في إرشاد الفحول (ص٢١٤).
 (٢) (٢/ ١٣٧).

<sup>.(</sup>٣٥١ /١) (٣)

<sup>.(</sup>YEA /1 ) (£)

<sup>.(</sup>۲۲۲/۲).

<sup>(</sup>٦) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١٣٥/٣)، والشوكاني في إرشاد الفحول (ص٢١٤).

<sup>(</sup>۷) ( ص ۱۸۵).

<sup>.(</sup>٣٠٢ /١) (١)

<sup>(</sup>۲) (ص ۷۰).

<sup>(</sup>٣) (١/ ورقة ١٢٨) أ.

<sup>(3) (7/ 171).</sup> 

<sup>(</sup>ه) ( ورقة ١٢١٥/ب، و ٢١٧/ أ).

<sup>(</sup>٦) (ص ٢٣٦).

<sup>(</sup>۷) (ص ۳۱۷).

<sup>(</sup>A) (Y\ TPT- 3PT).

<sup>(</sup>٩) (ص ٢٥١).

<sup>(11) (</sup>۱۱ ۲/ ۳/۲).

<sup>.( 27 /1)</sup> 

<sup>.(01 /1) (11).</sup> 

<sup>(</sup>١٣) (١/ ٢٠٩) مع تيسير التحرير.

<sup>.(100 /7) (11)</sup> 

<sup>(</sup>۱۵) ( ص ۸٤۲ ).

الأصولية ) (1)، والفتوحي الحنبلي في ( شرح الكوكب المنير ) (1)، وابن عبد الشكور في ( مسلم الثبوت ) (7).

الجواب الثاني :

أن هذا الدليل لا يستقيم لهم؛ حيث إن مستنده الاشتقاق، بمعنى: أنه ما دام أن التثنية مشتقة من الضم، وكذلك الجمع هو الضم؛ إذن: يطلق على التثنية جمع.

وهذا باطل؛ وذلك لأن الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق دائمًا.

ألا ترى أن الدابة إنما سميت دابة؛ لأنها تدب على الأرض، ثم اختص ذلك بالخيل على قول بعضهم، وبالخيل والبغال والحمير على قول آخرين، ولا يطلق ذلك على جميع ما يدب، وإن كان المعنى الذي اشتق منه اللفظ في اللغة موجوداً فيه، فلا يسمى ( الرجل ) دابة.

وكذلك يسمون « القارورة »؛ لأن الشي يقر فيها، ولا يسمون كل ما يقر فيه الشيء قارورة، فلا يسمى الحوض الذي يقر فيه الماء قارورة أبدًا، بل يختص ذلك ببما يستعمل فيه وإن كان معنى الاشتقاق موجودًا فيه.

وكذلك هنا: فإنه ليس كل ما يطلق عليه لفظ « ضم » يسمى جمعًا.

إذا ثبت هذا: فقياس التثنية على الجمع بجامع الضم في كل قياس فاسد؛ لأنه مبني على أن العلة في تسمية الجمع المتفق عليه هي: « الضم المطلق » وليس كذلك، بل هو ضم خاص، وهو: ضم شيء إلى أكثر منه.

فالجمع مشتق من اجتماع الجماعة.

أما التثنية فهي مشتقة من اجتماع الاثنين.

ذكر ذلك أبو يعلى في ( العدة ) (()، وأبو اسحاق الشيرازي في ( شرح اللمع)(() وفي ( التبصرة ) (()، وأبو الخطاب في ( التمهيد ) (()، والمسمري في (ميزان الأصول ) (()، والأسمندي في ( ميزان الأصول ) (()، والأسمندي في ( الروضة ) (()، والآمدي في ( الإحكام ) (()، وابن قدامة في ( الروضة ) (()، والآمدي في ( الإحكام ) (()، واسمفى الدين الهندي في ( نهاية الوصول ) (()، والزركسي في (تشنيف

الجواب الثالث:

المسامع» (۱۱).

أن هذا الدليل بيطل بالواحد؛ فإن الجمع يتصور فيه فإن الثوب يجمع أحد طرفيه إلى الآخر، ومع ذلك لا يقال: إن الواحد يتناوله اسم الجمع.

نقل هذا الجواب أبو اسحاق الشيرازي في ٥ شرح اللمع ٥ (١٢) عن الشيخ أبي حامد الاسفرايني.

<sup>(</sup>۱) (ص ۲۳۸ – ۲۳۹).

<sup>.(101 /7) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١١/ ٢٧٠) مع فواتح الرحموت.

<sup>(1) (1/ 107).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٣٤ /١) (٢)

<sup>(</sup>۳) (ص ۱۳۰).

<sup>(3) (7) 35- 05).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٦) (ص ٢٩٦).

<sup>(</sup>۷) (ص ۱۸۲).

<sup>(</sup>۸) (۲/ ۲۴۲).

<sup>(</sup>۱۰) ( وق ۲۱۷ أ).

<sup>(</sup>۱۱) ( ص ۸٤۲).

لقد اعترض أبو اسحاق الشيرازي في ( شرح اللمع ) (١١ على هذا الجواب بقوله: ( إنه ليس بجيد ).

ثم بين سبب ذلك فذكر: أن المستدلين بهذا الدليل ادعوا أنه سمى جمعاً من جمع الآحاد، وذلك في المثال السابق: جمع أطراف الثرب فيجوز أن يطلق عليه اسم جمع الأطراف، فأما جمع الأعداد فما وجد فيه، فلم يتناوله اللفظ الموضوع له حقيقة (٢).

# الجواب الرابع:

أن الضم قد يوجد في الأعداد المختلفة والأجسام المتقاربة، ومع ذلك لم يكن موجها لكون جميع ما ضم في حكم الشيء الواحد.

ذكره أبو يعلى في « العدة » <sup>(٣)</sup>.

الاعتراض على هذا الجواب :

الجواب الخامس :

أنا لا نسلم أن ضم شيء آخر يسمى جمع، بل ضم شيء إلى شيء آخر يسمى إضافة، فإذا أضاف شيئا آخر يسمى ذلك جمعا.

ذكره أبو الخطاب في ١ التمهيد ، (١).

قلت:

وهو قريب من الجواب الرابع الذي ذكره أبو يعلى في « العدة » <sup>(٥)</sup>.

.(778 /1) (1)

(٢) انظر: شرح اللمع (١/ ٣٣٤).

(7) (7\ A0F). (3) (7\ 3F).

(O) (Y) NOF).

#### الجواب السادس:

أن قولنا: و الرجال ، جمع لا نريد به: أنه من جمع الشيء إلى الشيء فيلزم أن يقال ذلك في الاثنين.

وإنما نريد به بذلك: أنه موضوع لجمع الثلاثة فصاعدًا ولا يلزم دخول الاثنين يه.

هذا جواب أبي الحسين البصري في  $\alpha$  المعتمد  $\alpha^{(1)}$ ، وذكره أبو الخطاب في  $\alpha$  (التمهيده  $\alpha^{(1)}$ .

#### الترجيح :

والراجح عندي من هذه الأجوبة: الجواب الأول وهو أن هذا الدليل ليس في محل النزاع ـ كما قلنا فيما سبق (٢٠ ـ هنا، وفي تخرير محل

> . أما الأجوبة الأخرى عن هذا الدليل ففيها نوع تكلف والله أعلم.

الدليل الرابع عشر:

قالوا\_ وهم الذين ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنان \_ إن أهل اللغة واللسان قد اتفقوا على أن المخبر يقول عن نفسه وآخر معه: « قلنا كذا » و « فعلنا كذا » وانحن قمنا وقعدنا ».

وما دام أن الأثنين يخبران عن نفسيهما بلفظ الجمع مثل ما يخبر الثلاثة، فإذن تقع كناية الجمع على الاثنين.

(7) (7) (7).

(٣) راجع ( ص٢٢٢ ) من هذا الكتاب.

(٤) راجع ( ص ٥٥) من هذا الكتاب.

<sup>(1) (1) (27).</sup> 

فلو لم يكن الاثنان جمعًا لما عبر الاثنان بهذه الصيغة، وهذا يدل على أن لفظ الجمع حقيقة في الاثنين؛ إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة (١).

الجواب عن ذلك:

لقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة هي كما يلي:

الجواب الأول :

أن هذا ليس في محل النزاع، فهو مستثنى من هذه المسألة حيث أجمع العلماء على أن ضمير المتكلم المتصل والمنفصل نحو: ﴿ نحن ﴾ و ﴿ فعلنا ﴾ يكفي فيه المتكلم وآخر معه ولا يشترط الثلاثة. ولذا لا يصح الاستدلال به على أن أقل الجمع الثان، لأن العرب لم تضع للمتكلم عن نفسه وآخر معه ضمير التثنية كما وضعت للمخاطب والغائب، فليس للاثنين إذا عبرا عن نفسيهما بمضمر إلا الإتيان بضمير الجمع.

ذكر ذلك: إمام الحرمين في ( البرهان ) ( " ، والغزالي في ( المنخول ) ( " ونبه عليه في ( المستصفى ) ( " ) ، والقرافي في ( نفائس الأصول ) ( " ) وفي (العقد

المنظوم ) (11) والآمدي في « الإحكام » (11) والعلائي في «تلقيع الفهوم)(17) و والبخاري في « كشف الأسرار » (12) وابن الهمام في « التحرير » (12) والنفتازاني في «التلويح» (17) وابن عبد الشكور في « مسلم الثبوت » (17) وابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية » (10) والزركشي في « البحر المحيط » (11) والفتوحي الحنلي في « شرح الكوكب المنير » (11).

الجواب الثاني:

أنه يعارض هذا الدليل بمثله؛ فإن أهل اللغة فرقوا بين الاثنين، والشلاثة في الخطاب والتلفظ فقالوا في الاثنين: « اثنان » وفي الثلاثة: « ثلاثة ».

> وفرقوا بينهما في خطاب المواجهة فقالوا ــ في الاثنين: ﴿ أَنتَمَا ﴾. وفي الثلاثة : ﴿ أَنتَم ﴾ .

وفرقوا بينهما في ضمير الغائب المنفصل: فقالوا في الاثنين: ﴿ هما ؟ وفي الثلاثة: ﴿ هم ؟ .

279

انظر: شرح اللمع (۱/ ۱۳۳۶)، التبصرة (ص ۱۳۱)، إحكام الفصول (ص ۲۰۰)، العدة (۲/ ۲۰۹)، البرهان (۱/ ۲۰۰)، مسائل الخلاف (ص ۲۱۹)، ميزان الأصول (ص ۲۹۰)، أصول السرخسي (۱/ ۱۰۵)، الإحكام لابن حزم (٤/ ۲۰۵)، الإحكام للآمدي (۲/ ۲۲۲)، المستصفى (۲/ ۹۰)، كشف الأمرار (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>۲) (۲۱ -۳۵۰ – ۳۵۱). (۳) (ص ۱٤۹).

<sup>(4) (7) (4).</sup> 

<sup>.(41 /1) (2.</sup> 

<sup>.(1181-118+ /</sup>٢) (0)

<sup>(</sup>۱) (ص ۵٥٥).

<sup>(7) (7) (77).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (ص ٢٥١– ٣٥٢).

<sup>(3) (1/ 77).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٠٩) مع تيسير التحرير.

<sup>.(01 /1) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) (١١/ ٢٧٠) مع فواتح الرحموت

<sup>(</sup>۸) (ص ۲۲۹).

<sup>.(</sup>١٣٦ /٣) (٩)

<sup>.(10 ( 7/ 701).</sup> 

وفرقوا بينهما في ضمير الغائب المتصل فقلوا في الاثنين: (اضربا) وقالوا في الثلاثة (اضربوا)

فإذا عرفنا ذلك فإنه يسقط ما قالوه.

ذكر ذلك الجواب: أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » (١) وفي «التبصرة»(٢) وأبو يعلى في « العدة » (٢)، وأبو الخطاب في «التمهيد» (٤). الجواب الثالث:

أن ما قالوه .. في دليلهم هذا \_ لايدل على أن الاثنين جمع بدليل : أنه يصح أن يخبر الواحد بلفظ الجمع فيقول: « قد أمرنا بكذا » و « فعلنا »، ومع ذلك لا . يطلق عليه أنه جمع بالاتفاق.

فليس كل من يعبر بلفظ من ألفاظ الجمع أنه جمع، فلابد من النظر إلى حقيقة المعبر عنه.

ذكر ذلك: أبو يعلى في « العدة » (٥)، وأبو الخطاب في « التمهيد » (١)، والسرخسي في ﴿ أصوله ﴾ (٧)، والآمدي في ﴿ الإحكام ﴾ (٨).

الاعتراض على ذلك :

لقد اعترض الغزالي في ١ المستصفى ٥ (٩) على هذا الجواب بأن قول الواحد

24.

(1) (1) 377).

(۲) (ص. ۱۳۱).

(T) (Y) PoF).

.(30 /Y) (1)

(0) (7/ 207).

(7) (7) (7).

.(10T /1) (V) (A) (Y/ 07Y).

.(90 /Y) (9)

انحن فعلنا، هذا مجاز بالاتفاق، ولكن إطلاقه على الاثنين ليس بمجاز. الجواب عن ذلك:

يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بأن إطلاق الجمع على الاثنين وقول الواحد عن نفسه وآخر معه: (نحن فعلنا) هذا مجاز أيضًا؛ لأن لفظة ( نحن) و «فعلنا» موضوعة للجمع: ثلاثة فما فوق، فإذا استعملت في غير ذلك كالاثنين أو الواحد: كان استعمال هذه اللفظة في غير ما وضعت له وهذه حقيقة المجاز. والله

الجواب الرابع:

أن قولهم: إن الاثنين يخبران عن نفسيهما بلفظ الجمع ويقولان: ٥ نحن فعلنا، كما يخبر بذلك الثلاثة، وهذه تسوية بينهما.

لكن نقول: إن التسوية بينهما في لفظ الإخبار لا يدل على أن أحدهما يدخل في صفة الآخر بدليل:

أن الرجال والنساء يشتركان في لفظ الإخبار فتقول ـ النساء: «فعلناه، كما يقول الرجال: ٥ فعلنا، ثم لا يدخل النساء في جمع الرجال ولا يدخل الرجال في جمع النساء.

كذا هنا.

ذكر هذا أبو اسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » (١١) ، وفي «التبصرة»(٢) ، وأبو الخطاب في ( التمهيد) (٣)، وعبد العزيز البخاري في ( كشف الأسرار ) (١٠).

<sup>. (</sup>TTE /1) (1)

<sup>(</sup>۲) ( ص ۱۳۱).

<sup>(7) (1/ 07).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٢ /٢) (٤)

#### الجواب الخامس:

إن الاثنين يخبران عن أنفسهما بلفظ الجمع هذا جائز؛ لأن الإضافة إليهما كافية في التمييز؛ حيث يعلم بهذا: أن هذا اسم الأثنين؛ حيث إنه مشاهد للسامع فلا يحتاج الى علامة التمييز.

فأما حالة الإطلاق فليس هنا ما يقع به التمييز لتعرفه بلفظ التثنية والجمع.

قال ذلك: أب و يعلى في ( العدة ) (١)، وعبد العزيز البخاري في ( كشف الأسرار ) (١).

### الجواب السادس:

أنه لا يصح التكلم بهذه الصيغة وهي قول الاثنين: «نحن فعلنا» على سبيل الحقيقة إلا عن واحد يخبر عن نفسه وعن غيره، ولا يمكن صدورها من اثنين؟ لأن المبتدئ بالكلام الواحد لا يكون اثنين، بخلاف الخطاب فإن بالكلام الواحد يجوز أن يخاطب اثنان فصاعدًا على الحقيقة.

وإذا كان كذلك: كان ذلك الغير تبعاً له في الدخول تحت هذه الصيغة، فلم ينفرد لهما صيغة؛ لئلا يكون التبع مزاحماً للأصل فاختير لهما صيغة الجمع مجازًا.

قال ذلك: السرخسي في «أصوله» (٢)، وعبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» (١).

قلت :

قد أشرت إلى هذا الجواب أثناء جوابي عن اعتراض الغزالي على الجواب الثالث

لهذا الإستدلال (١).

ثم إن هذا الجواب قريب من الجواب الأول (<sup>٢٢)</sup>، ولكنه ليس هو فتدبر. الجواب السايع:

لوكان قول الواحد عن نفسه وغيره: وقمناه و وفعلناه و «وأكلنا» يدل على إن لفظ الجمع حقيقة في الاثنين: لصح إخبار غيرهما عنهما بذلك، ولقيل: «قاموا» و «فعلوا» و «أكلوا»، ولكن غيرهما لم يخبر عنهما بذلك، بل أخبر عنهما بالتثنية: فقال: «قاما» و «فعلا» و «أكلا».

وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الدليل الذي ذكروه لا يصح الاستدلال

ذكر ذلك الصيمري في « مسائل الخلاف» (٢)، والآمدي في « الإحكام» (4). الدليل المحامس عشر:

قالوا وهم الذاهبون إلى أن أقل الجمع اثنان \_ إن بعض الأحكام الشرعية تدل على أن للمثنى حكم الجمع وذلك في «المواريث» و «الحجب» و «والوصايا» و «الإمامة»، بيان ذلك:

أن البنتين لهما الثلثان كالثلاث فصاعداً.

وأن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس كالأخوة.

وأنه إذا أوصى لمواليه وله موليان: استحقا ذلك، فإن كان له مولى واحد فله النصف، والنصف الباقي مردود على الورثة.

<sup>(1) (1) (1)</sup> 

<sup>.(7) (1).</sup> 

<sup>.(107/1) (7)</sup> 

<sup>.(</sup>٣٢/٢) (٤)

<sup>(</sup>١) راجع (ص ٢٣١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢)واجع (ص ٢٦٨) من هذا الكناب.

<sup>(</sup>۳) (ص ۱۷۰).

<sup>(3) (7/077).</sup> 

وكذا الإمام يتقدم على اثنين كما يتقدم على الثلاثة

فثبت \_ بما سبق \_ : أن الشارع ألحق المثنى بالثلاثة في صحة إطلاق صيغة الجمع عليه، فتكون التثنية جمعاً، فيتنج : أن أقل الجمع الثنان وهو المطلوب (١٠). الجواب عن ذلك الدليل:

هناك جواب إجمالي، وجواب تفصيلي على ذلك:

أما الجواب الإجمالي: فهو أن يقال: إن المثنى ألحق بالجمع في موضع كان الذي تعلق به الحكم في الجمع موجودًا في التثنية.

> ولهذا: لم يلحق التثنية بالجمع في حق جميع الأحكام ذكر هذا الجواب السمرقندي في « ميزان الأصول» (٢٠٠٠)

أما الجواب التفصيلي عن ذلك الدليل: فهو أن يجاب عن كل واحد من الأحكام التي ذكروها:

أما كون البنتين لهما الثانان كالثلاث فصاعدا فاذنه علم من قوله تعالى ﴿ فَإِنْ كاننا التين فلهما الثانان مما توك ... ﴿ (٢) أي: من يرث بالأخوة يعنى: الأختين لأب وأم أو لأب النتين ﴿ فلهما الثلثان مما توك .. ﴾: أن للأختين حكم الأخوات في استحقاق الثلثين مع أن قرابة الأخوة متوسطة؛ لكونها قرابة مجاورة فيكون للبنتين أيضا حكم البنات في استحقاق الثلثين بطريق دلالة النص؛ لأن قرابتهما قريبة؛ لكونها قرابة الجزئية.

وأيضاً يعلم ذلك بطريق الإشارة من قوله تعالى: ﴿ للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ (١٠)،

فإنه يدل على أن حظ الابن مع الابنة الثلثان فيكون ذلك حظ الانثيين، أعني البنتين ثم لما كان هذا موهما أن النصيب يزداد بزيادة العدد نفى ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَنْ نِسَاء فُوقَ اثْنِينَ فَلَهِنْ ثَلْنَا مَا تَرِكُ ﴾ (٥٠٠٠).

أما حجب الأخوين للأم من الثلث إلى السدس كالأخوة: فقد ثبت ذلك بالإجماع الذي حكاه عثمان \_ رضى الله عنه \_ وهو: أن ابن عباس حرضى الله عنه \_ وهو: أن ابن عباس دخل على عثمان وقال له : « قال تعالى: ﴿ قِانَ كَانَ له أَخُوةَ فَى فَلَامُه السدس﴾ وأنت تحجب الأم من الثلث إلى السدس، وليس الأخوان أخوة في لسان قومك ، فقال له عثمان «نعم لكن لا أستطيع أن انقض أمرا كان قبلي وتوارثه النام ، "".

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل أثناء استدلال القائلين: إن أقل الجمع ثلاثة فارجع إليه (<sup>4)</sup>،

أُو إِن الحجب مبني على الأرث؛ إِذا الحاجب لا يكون إلا وراثًا بالقوة، أو بالفعل. كما قال التفتازاني في «التلويح» (\*\*، وأشار إليه السرخسي في «أصوله» (\*\*). وقد بين ذلك عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» (\*\*)، قائلاً: (يعني: أنه

لما كان للمثنى حكم الجمع في استحقاق الميراث كان له حكم الجمع أيضاً في

 <sup>(</sup>١) انظر: مسائل الخلاف (ص ١٦٩) ، ميزان الأصول (ص ٢٩٥)، أصول السرخسي
 (١٥٢/١)، والتاريخ (٥٠/١)، كدف الأمرار (٢/١٧)-٢٩).

<sup>(</sup>۲) (ص ۲۹۳).

<sup>(</sup>٣) النساء الآية (١٧٦) . (٤) النساء الآية (١١).

<sup>(</sup>١) النساء الآية (١١).

 <sup>(</sup>۲) التلويح (٥٠/١) وانظر أصول السرخسي (١٥٣/١)، كشف الأسرار (٣١/٢)،
 مسائل الخلاف (ص ١٧٠ - ١٧١).

<sup>(</sup>٣) راجع في تخريج ذلك الأثر (ص ٩٦–٩٧) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) واجع (ص ٩٧-٩٨) من هذا الكتاب.

<sup>.(0+/1) (0)</sup> 

<sup>.(104/1) (7)</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y\/Y).

الحجب؛ لانه مبنى على الأرث فإن الحاجب يكون وارثًا بالفعل أو بالقوة حتى لا يحجب المحروم ، (١)،

أو أن الحجب لا يتحقق حين لا إرث فكان الحجب مبنياً على الإرث، فيثبت للاثنين فيه حكم الجمع كما قاله البخاري في «كشف الأسرار ، (٢).

هذه أجوبة تفصيلية عن حجب الأخوين للأم من الثلث إلى السدس، والصواب عندي هو الأول، وهو: أن حجب الأخوين للأم ثبت عن طريق الإجماع الذي حكاه عثمان رضي الله عنه لابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ والله أعلم.

أما الوصية: فلأنها ملحقة بالميراث :

قال السرخسي في « أصوله » (٢٠): « الوصية أخت الميراث فيكون ملحقاً به، (٤٠). قال التفتازاني في «التلويح »(°) \_ في تعليل ذلك \_: «حيث إن كلاً منهما يثبت الملك بطريق الخلافة بعد الفراغ عن حاجة الميت، (٦).

وقال السمرقندي في « ميزان الأصول » (٧٧ \_ في تعليل ذلك: « لأن الموصى له شريك للورثة، ألا ترى أنه إذا أوصى له بجزء شائع انصرف إلى جميع المال، فلما كان في باب الميراث: الاثنان كالثلاثة في الحجب في استحقاق الثلثين في فرض

227

البنات والأخوات جعلوا الاثنين في الوصية كالثلاثة احتذاء بالميراث (١) .

وأما تقدم الإمام على الاثنين كما يتقدم على الثلاثة فقد قال البخاري في «كشف الأسرار » (٢) في تعليل ذلك: « إنما يتقدم عليهما؛ لأن الإمام في غير الجمعة محسوب من الجماعة؛ لأن الإمام ليس بشرط لصحة أداء سائر الصلوات سوى الجمعة، فيمكن أن يجعل الإمام من جملة الجماعة، وإذا كان معه اثنان كملت الجماعة فيثبت حكماً وهو تقدم الإمام، واصطفاف من خلفه، بخلاف الجمعة؛ لأن الإمام شرط لصحة أدائها كالجماعة، فلا يمكن أن يجعل من جملة الجماعة، فلهذا يشترط ثلاثة سوى الإمام ، أ. هـ (٣).

الدليل السادس عشر:

قالوا \_ وهم الذين ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنان \_ : إنه يصح أن يقول القائل \_ إذا أقبل عليه رجلان في مخافة \_: ﴿ أَقبِلِ الرجالِ ﴾ .

وذلك يدل على أن لفظ الجمع حقيقة في الاثنين؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون أقل الجمع اثنان وهو المطلوب (٤٠).

الجواب عن ذلك:

لقد أجيب عن ذلك به: أنه يقول ذلك مجازًا، والقرينة المقتضية لهذا التجوز هي: أنه يقول ذلك تعظيمًا لهما، أو خوفه منهما، وقصوره عن مقاومتهما، وذلك للحث على الاجتماع والتناصر، ولهذا يصح أن يقول: « جاء الرجال » إذا أقبل

<sup>(</sup>١) ميزان الأصول (١٧٠ – ١٧١).

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار (١٢) ٣٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان (١١/ ٣٥٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٢٣)، نهاية الوصول (٢١٧/أ)، تلقيح الفهوم (ص ٣٥٧).

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار (٣١/٢)

<sup>.(</sup>٢) (٢) (٢).

<sup>.(107 /1) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) أصول السرخسي (١١ ١٥٣).

<sup>.(0+ /1) (0)</sup> (٦) التلويح (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٧) ( ص ۱۷۰ – ۱۷۱).

عليه الواحد في حال المخافة؛ لكي يحث أنصاره على نصرته، ومعروف أن الواحد ليس بجمع بالاتفاق.

قال ذلك: إمام الحرمين في ( البرهان ) (1)، والآسدي في ( الإحكام ) (1)، وصفى الدين الهندي في ( الإحكام ) (1)، والعلائي في ( تلقيح الفهوم )(1).

الدليل السابع عشر :

قالوا - وهم الذين ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنان ..: إن الرجل يقول - إذا رأى أن امرأته تبرجت لرجل بعد رجل ..: « أتبرجين للرجال » فهنا أطلق الجمع على الاثنين، والأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون أقل الجمع اثنان وهو المطلوب (٠٠).

الجواب عن ذلك:

لقد أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول:

أنا لا نسلم أنه يطلق الرجال على الرجلين، بل أطلق ذلك على مسمى الرجال وهو: الثلاثة وما زاد عليها، وإن لم يكن قد شاهد ذلك؛ لظنه أنها ما تبرجت لرجل بعد رجل إلا والنبرج للرجال هو دأبها وعادتها، ولهذا قد يقول ذلك وإن رأى أنها تبرجت لرجل واحد.

ذكره صفى الدين الهندي في ﴿ نهاية الوصول ﴾ (٦).

.(7) (/) 307).

(۲) (۲) (۲).

.(1/۲۱۷ 5,, ) (٣)

(٤) (ص ٢٥٨).

(٥) انظر نهاية الوصول ( ورقة ٢١٧/ب).

(٦) ( ورقة ٢١٧/ ب).

الجواب الثاني:

أنا نسلم أنه أطلق الجمع على الاثنين، لكن جاء هذا الإطلاق عن طريق المجاز والقرينة: أن المحذور الواقع من التبرج للواحد وللاثنين كالمحذور الواقع من التبرج للثلاثة وما زاد عليها.

قاله صفى الدين الهندي في « نباية الوصول » (١٠).

هذه أدلة القاتلين بأن أقل الجمع اثنان، وقد أجبنا عن كل دليل بجواب أو عدة أجوبة مما يدل على أنهم لم يتمسكوا بشيء يصلح للاستدلال به على ما ذهبوا إليه.

\* \*

(۱) ( ورقة ۲۱۷ / ب )

# المطلب الأول في القائلين إن أقل الجمع واحد

ذهب إلى هذا المذهب: أبر حامد الاسفراييني (١) فقد نقل عنه بدر الدين الزركشي في ( البحر المحيط ) (١٦ أنه يقول: إن الجمع يطلق على الواحد حقيقة، وأنه يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة (١٦).

ونسبه بعضهم إلى إمام الحرمين، نقل ذلك: الآمدي في « الإحكام » (<sup>٤)</sup> وابن السبكي في « الإبهاج » (<sup>٥)</sup>، وابن الحاجب في « المنتهى » (<sup>٢)</sup>، والزركشي في «البحر المحيط » (<sup>٧)</sup>، والشوكاني في « إرشاد الفحول » (<sup>۱۸)</sup>.

(١) هو: أحمد بن محمد بن أحمد، الشيخ أبو حامد الاسفراييني الفقيه الشافعي كانت وفاته عام (٤٠٦هـ) كان رحمه الله قوي الحجة والبرهان والمناظرة، انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد، وكان زعيم طريقة العراق في الفقه الشافعي في القرن الرابع الهجري، من مصنفاته: شرح مختصر المزني، وكتاب في أصول الفقه.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (١/ ٥٥)، تاريخ بغداد (١٤ ٣٦٨)، البداية والنهاية (٣/١٢)، طبقات الفقهاء (ص ١٣٦٣)، شذرات الذهب (٣/ ١٧٨).

(17) (7) (7).

(٣) انظر البحر المحيط (٣/ ١٣٩).

(3) (7/ 777).

(6) (7) (7)).

(٦) (ص ٧٧).

.(\TX /T) (Y)

(٨) (ص ٢١٦).

رَفْعُ مجد (لرَجَق (الجَنَّرِيُ (أَسِلُكَ (الإِنْ (الإِنْ (الإِنْ)

المبحث السادس

في

المذهب الخامس وهو: أن أقل الجمع واحد حقيقة ويشتمل على المطالب التالية:

المطلب الأول: في القائلين بذلك المذهب

المطلب النانى: موقف العلماء من إطلاق لفظ الجمع على الواحد المطلب النالث: موقف العلماء ثما قاله إمام الحرمين في ذلك. المطلب الرابع: الأدلة على أن أقل الجمع واحد، ومناقشتها.

# موقف بعض العلماء من إطلاق لفظ الجمع على الواحد

المطلب الثاني

الذي عليه أكثر العلماء من فقهاء وأصوليين: أن لفظ الجمع لا يطلق على الواحد إلا مجازًا فقط -

أما أنه يطلق عليه حقيقة: فلا؛ وذلك لبطلان حقيقة الجمع فيه.

قال الأبياري (١) في و شرح البرهان ٤: ﴿ وَلَهَذَا صَارَ الْمُعْظُمُ مِنَ النَّاسُ إِلَى أَنْ الْفَاظُ العمومِ نصوص في أقل الجمع وإنّ اختلفوا في أنّ أقل الجمع إثنان أو ثلاثة) (١).

وذكر الغزالي في «المستصفى » <sup>(77)</sup>: أن لفظ « الجمع » يطلق على الواحد مجازًا لا حقيقة باتفاق.

وقاله الآمدي في ﴿ الإحكام ﴾ (؛).

كذلك المازري حكى عن القاصي أبي بكر الانفاق على أن الجمع يطلق على

(١) هو: على بن اسماعيل بن على بن عطية الأبياري، أبو الحسن، شمس الدين، كانت وفائد عام (٦٦٨هـ) كان \_ رحمه الله \_ أصوليا محدثاً فقيها على مذهب المالكية، رحل إليه الناس لطلب العلم، وكان بعضهم يفضله على فخر الدين الرازي، من أهم مصنفات: شرح البرهان، وشرح التهذيب، وتكمله الجامع.

انظر في ترجمته: حسن المحاضرة (١/ ٤٥٤)، شجرة النور الزكية (ص ١٦٦)، الدياج المذهب (٢/ ١٢١).

- (٢) نقله عنه الزركشي في البحر الحيط (٣/ ١٣٩).
  - .(90 /٢) (٣)
  - (3) (7/ 077).

وقد أخذ بعضهم مذهب إمام الحرمين هذا من قوله في «البرهان» (،، « والذي أراه أن الرد إلى رجل واحمد ليس بدعًا - ايضًا - ولكنه أبعمد من الرد إلى النين بكتيره (٢٠ اهد ٢٠).

وبعض الأصوليين \_ كالأسنوي في ( نهاية السول ) (1) والأنصاري في (فواغ الرحموت ) (6) \_ وقد ذكروا هذا المذهب بدون نسبة.

قلت:

وذكر هذا المذهب بدون نسبة هو الصحيح؛ وذلك لأن النقل عن إمام الحرمين لم يثبت، والصحيح خلافه كما سبق أن قلته (٢)، وكما سيأتي إن شاء الله (٧).

أما نسبة هذا المذهب إلى أبي حامد فلم أر من نسبه إليه سوى الزركشي في «البحر المحيط » <sup>(1)</sup> كما سبق مع أن الشافعية قد نقل بعضهم عن بعض في هذه المسألة واهتموا بها فلم ينقلوا عن أبى حامد أي رأي فيها.

ثم إن الزركشي ــ لما ذكر مذهب أبي حامد ــ: لم يذكر أي مرجع لذلك كعادته

\* \* \*

- (1) (1/ 107).
- (٢) البرهان (١/ ٢٥٣).
- (٣) سيأتي ــ قريبًا إن شاء الله ــ التحقيق في مراد إمام الحرمين بهذا النص
  - (3) (7) (197).
  - .(۲۷ /1) (0)
  - (٦) واجع ( ص ٨٥ ) من هذا الكتاب.
     (٧) واجع ( ص ٢٤٧ ) من هذا الكتاب.
    - (A) ("1 P"1).

سليمان ﴾ (١) (٢) ، وورد ذلك مجازًا (٣).

وقال القرافي في ( العقد المنظوم ) ( <sup>(1)</sup>: ( لا خلاف أن لفظ الجمع يجوز إطلاقه وإرادة الواحد به مجازًا فكيف بالاثنين ) <sup>(٥)</sup>.

وقال الزمخشري فمي قـوله تعالى: ﴿ كَلَّهُتِ قَوْمٍ فُوحٍ المُوسَلِينَ ﴾ (٢٠: المراد بالمرسلين: فوح نحو قولك: « فلان يركب الدواب » و « يلبس البرود » (٢٠ وقال ابن السبكي في « جمع الجوامع » (٠٠: « يصدق لفظ الجمع على الواحد مجازًا » (٢٠.

وقال \_ أعنى ابن السبكي \_ في « الأشباه والنظائر » (١٠٠): « قد ثبت في إطلاق اسم الجمع على الواحد تجوزا خلاف، أما حقيقة فلا إجماعًا » (١١٠).

وقال ذلك أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن أقل الجمع ثلاثة حقيقة وبطلق على الاثنين والواحد مجازًا

وقاله أصحاب المذهب الرابع \_ وهم القائلون: إن أقل الجمع اثنان حقيقة.

(١) النمل الآية (٣٦).

(٢) نقل ذلك الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٣٨)، والمئوكاني في إرشاد الفحول (ص ٢١٦).

(٣) انظر البحر المحيط (٣/ ١٣٨).

(3) (707).

(٥) العقد المنظوم (٢٥٥).

(٦) الشعراء الآية (١٠٥).

(٧) نقله الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٣٨).

(٨) (ص ٨٤٣) مع تشنيف المسامع.

(٩) جمع الجوامع (ص ٨٤٣) مع تشنيف المسامع.

.(۱۲۲ /۲ ) (۱٠)

(١١) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١٢/٢).

الواحد مجازًا (١).

وقال الففال الشاشي في « أصوله»: « وقد يستوي حكم التثنية وما دونها بدليل كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: ﴿ رَبُّ ارجَعُونَ ﴾ (٢٠، و ﴿ إِنَّا لَـهُ لحافظونَ ﴾ (٣٠ ، وقد تقول العرب للواحد: « إفعلا، إفعلوا » (٤٠.

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (° - لما نقل كلام القفال السابق ــ: «وهو ظاهر في أنه مجاز؛ لاشتراطه القرينة فيه ه (٦٠).

قلت: يعنى: أن لفظ الجمع يطلق على الواحد بدليل وقرينة عن طريق المجاز. وقال الكيا الهراسي مثل ما قال القفال الشاشي ــ السابق ــ لكنه مثّله بقوله تعالى: ﴿ فقدرنا فعم القادرون ﴾ ٧٠٠٧٠ .

وابن فارس ذكر في ٥ فقه العربية ٤: أنه يصح إطلاق الجمع وإرادة الواحد ومثَّله بقوله تعالى: ﴿ فَعَاظُرةَ بم يرجع المرسلون ﴾ (٢) وهو واحد بدليل قول.: ﴿ فَلَمَا جَاء

<sup>(</sup>١) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٣٩)، والشوكاني في إرشاد الفحول (ص

<sup>(</sup>٢) المؤمنون الآية (٩٩).

<sup>(</sup>٣) الحجر الآية (٩).

<sup>(</sup>٤) نقل ذلك عنه الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٣٨).

<sup>.(</sup>١٣٨ /٣) (٥)

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط (١٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٧) المرسلات الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٨) نقله عنه الزركشي في البحر الحيط (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٩) النمل الآية ( ٣٥).

# المطلب الثالث في

#### موقف بعض العلماء من قول إمام الحرمين

لقد سبق أن قلنا: إن بعض الأصوليين أخذ مذهب إمام الحرمين في أن أقل الجمع واحد من قوله في «البرهان » (١٠) و والذي أراه: أن الرد إلى رجل واحد ليس بدعاً \_ أيضاً \_ ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين بكتير » (١٠).

واختلف الأصوليون في مراد إمام الحرمين في كلامه السابق :

فذهب الكيا الهراسي إلى أن مراد الإمام: حمل ذلك بطريق المجاز، ولا يقصد الحقيقة (٢٠).

بمعنى: أن لفظ الجمع يطلق على الواحد مجازًا

ووافقه على ذلك ابن السبكي في « الإبهاج » (<sup>4)</sup> قائلاً: « والظاهر أنه أراد: أن الرد إلى واحد ليس بدعًا بطريق المجاز » (°).

وذكر \_ أعنى ابن السبكي \_ في ( رفع الحاجب ) (1): أنه فهم من كلام إمام الحرمين في ( البرهان ): أن اختياره في هذه المسألة أن أقله ثلاثة، ونسب قول الآمدي وابن الحاجب إلى الخطأ في الفهم عن إمام الحرمين (1).

.(1) ( 1/ ۲۵۳).

(٢) البرهان (١/ ٣٥٢).

(٣) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٣٨).

(3) (7) 771).

(٥) الإبهاج (١٢ ٢٦١).

(F) (I) PFT D.

(٧) انظر رفع الحاجب (١/ ٣٦٩/ أ).

فهولاء قد وافقوا على أن لفظ الجمع يطلق على الواحد، لكن هذا لإطلاق على سبيل المجاز، لا عز طريق الحقيقة.

أما من قال بأن الجمع لا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازا فهذا قول ضعيف كما سبق في المبحث الثالث (١٠).

\* \*

(۱) راجع (ص ۱۲۲) من هذا الكتاب.

ولقد حرَّر الزركشي مقالة إمام الحرمين السابقة فذكر في ٥ البحر المحيط ٥ (١٠): أنه إن كان مراد إمام الحرمين أن يطلق المتكلم لفظ الجمع وبريد به الواحد فهذا

> لا مانع منه وهو جائز بالاتفاق لا سيما إذا كان المنكلم معظماً لنفسه (٢٠. أما إذا أورد المتكلم لفظ الجمع فهل يصح من السامع ردَّه إلى الواحد؟

\_ وهذا هو موضع كلام إمام الحرمين \_ فذهب الأكثرون \_ كما قال الأبياري في « شرح البرهان » \_ إلى أنه لا يصح

أن يرد السامع لفظ الجمع إلى الواحد؛ لأن حقيقة الجمع لا توجد في الواحد. ولذلك صار المعظم من الناس إلى أن ألفاظ العموم نص في أقل الجمع، وإن اختلفوا في أن أقل الجمع اثنان أو ثلاثة.

وذهب إمام الحرمين إلى أنه يصح ٣٠).

فلت

من تدبر كلام إمام الحرمين - كله - في «البرهان ، ٤٠٠ حق الندبر، ودرسه حق الدراسة لم يفهم منه إلا أن مذهبه هو المذهب الأول وهو: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق على الاثنين والواحد مجازًا، ولا يفهم منه غير ذلك :

فقد ذكر \_ أعني إمام الحرمين \_ في «البرهان » (<sup>6)</sup> أدلة القـ اللين بأن أقل الجمع اثنان وتعرض لأدلة القـائلين: إن أقله واحد، وذكر أنها لا تصح إلا مجازًا، وبين القرينة في ذلك.

ثم قال ـ في آخر المسألة ـ : 1 فأما القول في الرتبة الثالثة وهو الرد إلى ثلاثة فلا يستدعى ذلك إلى قرينة حاقة في جنس مخصوص، وبهذا تنفصل المسألة 1 (1<sup>)</sup>.

فهنا قد صرح بأن لفظ الجمع يطلق على الثلاثة بدون قرينة . وفهم من كلامه السابق أن لفظ الجمع لا يطلق ولا يدل على الاثنين أو الواحد إلا بقرينة ودليل .

واللفظ الذي لا يدل على معنى إلا بقرينة هو المجاز، واللفظ الذي يدل على معناه بدون قرينة هو الحقيقة.

فثبت من ذلك: أن مذهبه هو: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ويطلق على الواحد والاثنين مجازًا.

لذلك وضعته \_ أعني إمام الحرمين \_ مع القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق على الاثنين والواحد مجازًا وقد سبق (٢).

\* \*

<sup>.(1,5 + 189 /8) (1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) انظر البحر المحيط (۱۳ ۱۳۹).
 (۳) انظر البحر المحيط (۱۲ ۱٤۰).

<sup>(3) (1\</sup> A37 - 00T).

<sup>(</sup>O) (11 A37 - COT).

<sup>(</sup>١) ( البرهان (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) راجع (ص ٨٥ ) من هذا الكتاب

الجواب الثاني:

أن هذا ليس في محل النزاع؛ حيث قلنا: إن الواحد الذي يعبر عن نفسه بلفظ الجمع، فإن هذا التعبير صحيح، لكن جاء عن طريق المجاز.

وهذا الجواب هو الأولى عندي.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿ فقدرنا فنعم القادرون ﴾ (١).

وجه الدلالة منه هو نفس وجه الدلالة من الدليل الأول.

ويجاب عنه بالجوابين السابقين عن الدليل الأول (٢٠.

ومثّل القاضي عزيزي (٢) في ( البرهان ) مجيء الجمع والمراد الواحد بقوله تعالى: ﴿ وَإِنّى مرسلة إِلَيْهِم بهدية ﴾ (١) فالهاء والميم: للجمع، والمراد به سليمان وحده. وكذا قوله: ﴿ فناظرة بم يرجع المرسلون ﴾ (١) والرسول: واحد، بدليل قوله:

﴿ إرجع إليهم ﴾ (¹).

(١) المرسلات الآية (٢٣).

(٢) راجع (ص٢٥٠) من هذا الكتاب.

(٣) هو: عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي، المعروف بشيذلد، كانت وفاته عام
 (٩٤) هما) بيغذاد، كان \_ رحمه الله \_ متكلماً صوفياً فقيها على مذهب الشافعي من

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (٣/ ٢٥٩ – ٢٦٠)، طبقات الشافعية لابن السبكي

(7/ VAY - AAY).

مصنفاته: البرهان.

(٤) النمل الآية (٣٥).

(٥) النمل الآية (٣٥).

(٦) النمل الآية (٣٧).

# المطلب الرابع

في

الأدلة على أن أقل الجمع واحد ومناقشتها

لقد استدل القائلون: إن أقل الجمع واحد بأدلة هي كما يلي :

قوله تعالى: ﴿ إِنَا فَحَنْ نَزِلُنَا الذَّكُو وَإِنَا لَهُ طَافِطُونَ ﴾ (٢٠ وجه الدلالة: أنه سبحانه وحده منزل الذكر، فإذا ثبتت العبارة بلفظ الجمع عن الواحد لم يستنكر حمل معلوم المخصص على الواحد حقيقة.

وهذا استدلال أبي حامد الاسفراييني كما نقله عنه الزركشي في ٥ البحر سطة ٢٠٠.

وقد مثل بهذه الآية القفال الشاشي على مجيء الجمع والمراد به الواحد (٢٠). الجواب عنه :

يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين :

الجواب الأول:

أن هذا نوع آخر من ألفاظ الجموع والواحد العظيم يخبر عن نفسه بلفظ. الجمع، وهذا قد نص عليه أهل اللسان في مقام التعظيم فلا يجري هذا في جانب العموم.

هذا جواب المازري، كما ذكره الزركشي في «البحر المحيط » (<sup>1)</sup>.

(3) (7) 171).

<sup>(</sup>١) الحج الآية (٩).

<sup>(17 (71 (77).</sup> 

<sup>(</sup>٣) نقله الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٣٩).

وكذا قوله: ﴿ مبرؤون ثما يقولون ﴾ `` والمراد أم المؤمنين عائشة. وفي هذه الآية ثلاث كلمات للعموم وهي: ﴿ أُولئك ﴾ و﴿ مبرؤون ﴾ و ﴿ لهم مغفرة ﴾ ``.

الجواب عن ذلك:

يمكن أن يقـال ـ في الجواب عن ذلك ــ: إن هذه استعـمـالات وقعـت في الكتاب كثيرًا في كلام العرب، وكلها خارجة على سبيل الجاز ـ كما تقدم.

وليس النزاع في جواز التجوز بلفظ الجمع عن الواحد أو الاثنين فإن هذا متفق عليه، بل النزاع في كون ذلك معناه حقيقة أولا؟

الدليل الثالث:

أنه إذا برزت إمرأة لرجل واحد حسن من زوجها أن يقول ـ في توبيخها ـ: أتتبرجين للرجال يا لكعاء ، وهولم ير إلا رجلاً واحدًا.

ذكر هذا الدليل إمام الحرمين في « البرهان » (٣) (١٠).

الجواب عن ذلك:

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال:

إن هذا الزوج لم يعن بلفظ ( الوجال ) رجلاً واحداً، بل استعمل لفظ الجمع وهو ( الرجال ) بدلاً عن لفظ ( الواحد ) وذلك لأن غرض الزوج لم يتعلق بذلك الرجل الواحد، بل تعلق غرضه بجنس الرجال لظنه أنها ما تبرجت لواحد إلا وقد تبرجت لنيره. فتبرجها لواحد سبب للإطلاق.

ولهذا فإن صيغة الجمع هنا أحسن من الإفراد، وفرق بين إطلاق لفظ الجمع

على الواحد، وبين كون الواحد سبباً لإطلاق لفظ الجمع على الحقيقة. وهذا جواب ابن عطا الله (١) (٢)، وإمام الحرمين في (البرهان ٤ (١).

الدليل الرابع:

أن من أوصى لأقاربه ولم يوجد له إلا قريب واحد فإنه يتناول جميع الموصى به وقيل: نصفه، وقيل: ثلثه، ولا قائل: بأنه يحرم مع أن الأقارب جمع.

ذكره ابن السبكي في «الأشباه والنظائر ، (٤).

الجواب عن ذلك:

لقد أجاب ابن السبكي عن الدليل السابق بأن المرعي في الوصية الجهة، فصار كما لو وقف على أولاده يستحق الواحد منهم والجمع.

ثم إن مدلول الأقارب ليس منحصراً في واحد؛ لاحتمال أن يكونوا وقت الإيصاء جميعاً، ولذلك قالوا: ولم يوجد إلا واحد، ولاحتمال حدوثهم بعد الإيصاء فليس مما نحن فيه (٥٠).

هذه أدلة القاتلين: إن أقل الجمع واحد حقيقة، وهي ـ كما لاحظت ـ ضعيفة لا تصلح للاستدلال بها على ـ إثبات ما ذهبوا إليه.

\* \*

<sup>(</sup>١) النور الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) نقل ذلك الزركشي في تشنيف المسامع (ص ٨٤٥).

<sup>.(</sup>ToT - ToT /1) (T)

 <sup>(3)</sup> انظر: تشنیف المسامع (ص ٨٤٣)، شرح المحلي على جمع الجوامع (١/ ٤٢١)
 تيسير التحرير (١/ ٢٠٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ١٥١).

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو الفضل ابن عظا الله الأحكندري، كانت وفاته عام (٧٠٩هـ)، كان رحمه الله فقيها على مذهب الإمام مالك، يقال: إنه من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية، من أهم مصنفاته: تاج العروس في الوصايا والعظات.

انظر ترجمته .. شذرات الذهب (٢١٣/١)، الدرر الكامنة (١/ ٢٩١ – ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع (ص ٨٤٤).

<sup>(7) (1/ 707).</sup> (3) (7/ 771 – 771).

<sup>(</sup>٥) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢/ ١٢٣).

والحق: أن يقال في ذلك.

إن مجرد هذا الكلام من الآمدي لا يكفى في حكايته مذهباً.

كما قاله ابن السبكي في ٥ الإبهاج ٥ (١)، والزركشي في ٥ البحر الحيط، (٢)، والشوكاني في ﴿ إرشاد الفحول ﴾ (٣).

بل كل ما يقال في ذلك: إن الآمدي انتهى من المسألة دون أن يختار لنفسه رأيًا فيها وذلك لعدم سلامة الأدلة من الطرفين في نظره.

كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي في « تعليقه على الإحكام » (١٠٠).

ثم إنه لو صح: أن الآمدي أو غيره قد توقف في هذه المسألة فإن التوقف هذا لا داعي له، وذلك لأن هذه المسألة ليست من مواطن الوقف \_ كما قال الشوكاني في «إرشاد الفحول » (°) \_ حيث إن موطنه إذا توازنت الأدلة وتعارضت معارضة يصعب الترجيح بينها.

وأما هذه المسألة فكما رأيت وقرأت مما سبق أن أدلة أصحاب المذهب الأول ــ وهم القائلون: إن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق على الاثنين والواحد مجازًا ــ هي أدلة قوية لم تقوى الاعتراضات التي وجهت إلى بعضها على إبطالها أو إبطال أي دليل منها.

وأما أدلة المذاهب الأخرى \_ غير المذهب الأول \_: فقد بان لك ضعفها من خلال الأجوبة عنها بكل يسر وسهولة دون أدنى تكلف.

(1) (7) (71).

(Y) (Y) AYI).

(٣) (ص ٢١٦).

(3) (7/ 777).

المبحث السابع

(أسكتم (الله) (الفرودكيس

المذهب السادس وهو: التوقف

هذا المذهب محكى عن سيف الدين الآمدي.

حكاه عنه بعض الأصوليين منهم: الاصفهاني في «الكاشف عن المحصول» (١١)، والإسنوي في انهاية السول، (٢).

سبب حكاية هذا المذهب عن الآمدي: هو: أنه في كتابه والإحكام، (٣) ذكر أدلة القائلين: إن أقل الجمع اثنان حقيقة (١٠).

ثم أجاب عنها <sup>(٥)</sup>.

ثم ذكر أدلة القائلين: إن أقل الجمع ثلاثة (٦).

ثم أجاب عنها (٧).

ثم قال: ﴿ وَإِذَا عَرَفَتَ ضَعَفَ المَّاخِذُ مَنِ الجانبينِ فَعَلَى الناظرِ بالاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف لازم، ١٨٠٠.

<sup>(</sup>١) (٢/ ورقة ٢١٢).

<sup>.(</sup>Y) (Y) (Y).

<sup>(7) (7) 777 - 777).</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر الإحكام (١٢ ٢٢٢ – ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) انظر الإحكام (١٢ ٣٢٣– ٢٢٤ ـ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر الإحكام (١/ ٢٢٥ – ٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) انظر الإحكام (١٢ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٨) انظر الإحكام للأمدى (٢/ ٢٢٦).

المبحث الثامن

عِين ((رَحِيلِ (النَّجَنُ يُ (أُسِكُمُ (الْغِمُ (الْغِرُون كُرِين

المذهب السابع وهو: التفريق بين جمع الكثرة وجمع القلة، ومناقشته

المراد من هذا المذهب :

إن أقل الجمع في جمع الكثرة (١١) هو: أحد عشر

أما أقل الجمع في جمع القلة (٢): فهو: ثلاثة، ولا مانع من رجوعه إلى اثنين، وكذلك الواحد مجازاً.

حكى هذا المذهب الكيا الهراسي عن إمام الحرمين (٣).

مناقشة هذا المذهب:

يمكن أن يناقش هذا من وجهين :

الوجه الأول: أن هذه الحكاية عن إمام الحرمين فيها نظر؛ حيث إني بحثت بكل دقة عن هذا الكلام في مضانه في «البرهان » له فلم أجد هذا المذهب لا بالصراحة ولا بالإشارة.

ويحتمل أن الكيا الهراسي نقله عن إمام الحرمين عن كتاب آخر له، أو عن أحد تلاميذه.

الوجه الثاني:

أنه سبق أن قلنا في تحرير محل النزاع: إن الأصوليين لا يفرقون بين جمع القلة

وجمع الكثرة في هذه المسألة (١) فهم اختلفوا في أقل الجمع هل هو ثلاثة أو إثنان

أو غير ذلك سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة أو جمع سلامة، أو جمع تكسير

٤ ( , جال) و « مسلمين » و « ضربوا » (۲).

- Yo7

<sup>(</sup>١) سبق بيان المراد بجمع الكثرة في (ص ٣٢) من هذا الكتاب. (٢) سبق بيان المراد بجمع القلة في (ص ٣٠) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) قاله الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٤٠ – ١٤١).

<sup>(</sup>١) راجع (ص ٥٢ ) من هذا الكتاب. (٢) راجع (ص ٦١ ) من هذا الكتاب.

#### أَثُمُّ عِبْ ((مُرَّكُ (لَاَثِنَ ) عِبْ ((مُرَّدُ (لَاَثِمُ الْمُرَّدُ ) (اُسُمُّرُ (لَاَثِمُ اللهِ (لَاَنِيَّ ) الته جمع بين المذاهب

بعدما ذكرنا ما سبق من المذاهب في 1 مسألة أقل الجمع ما هو؟) لابدأن تسأل أيها القارئ الكريم وتقول: ما هو المذهب الراجح من تلك المذاهب فأقول:

لقد اختلف العلماء من أصوليين وفقهاء في أقل الجمع على ثمانية مذاهب:

صد، فصف المتصدم في الموجهوري الله المراقب المنظم على المراقب المنظمة المجمع على الاثنين خدمجازًا.

المذهب الثاني: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، وبطلق على الاثنين مجازًا، ولا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازًا.

المذهب الثالث: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ولا يطلق على الاثنين لا حقيقة ولا مجازًا.

المذهب الرابع: أن أقل الجمع اثنان حقيقة.

المذهب الخامس: أن أقل الجمع واحد حقيقة.

المذهب السادس: التوقف.

المذهب السابع: أن أقل جمع الكثرة: أحد عشر، وأقل جمع القلة: ثلاثة.

المذهب الثامن: أن أقل جمع الأزواج : اثنان، وأقل جمع الأفراد: ثلاثة.

هذه هي المذاهب في هذه المسألة، وقد ذكرت أدلة كل مذهب، وناقشت ما يمكن مناقشته منها فبان لي ــ والله أعلم ــ.

أن الراجح هو المذهب الأول ... وهو أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ويطلق على الاثنين والواحد مجازاً لما يلي:

أولاً: قوة أدلته، وعدم قدرة الاعتراضات التي وجهت إلى بعضها على نضعيف تلك الأدلة، أو النيل من قونها، واتضح لك ذلك من خلال قوة الأجوبة عن تلك الاعتراضات. المبحث التاسع

آفعُ عبر ((زَجَلِ (الْجَزَّرِيُ (أَسِكُمُ (الْجُرُ (الْجُودِنِكِسِ

ربي ورادت عن التفريق بين جمع الأزواج وجمع الأفراد المنامن وهو: التفريق بين جمع الأزواج وجمع الأفراد

ذكر الزركشي في « البحر المحيط » (١): أن ابن عربي قبال في كتبابه: «الفتوحات المكية»: إن أقل جمع الأزواج: اثنان، وأقل جمع الأفراد: ثلاثة، وزعم \_ أي: ابن عربي -: أن ذلك من قول النبي - ﷺ - له في المنام.

مناقشة ذلك:

هذا المذهب بعيد جدًا عن الحق ولا يقبل؛ لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا من كلام العرب واستعمالاتهم.

أما ما يراه الإنسان في منامه عن النبي ﷺ وما ينقله من أحكام عنه على هذه الصفة فإنه لا يقبل؛ لما يترتب على ذلك من أخطار على الشريعة الإسلامية، ولو فتح هذا الباب لادعى أهل الأهواء وأصحاب البدع صدق ما يقولون زاعمين بأن النبي ﷺ قد أمرهم بذلك في المنام.

\* \*

YOX -

(11 /4) (1)

ثانيًا: أنه باستقرائنا وتتبعنا ما ورد في الأحكام الشرعية من تقدير بعض الأعذار بالثلاثة اتضح لنا أنه مبنى على أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة من أمثلة ذلك:

١ – مدة المسح على الخفين للمسافر بثلاثة أيام.

٢- وإمهال القاضي للخصم لدفع الحجة مقدر بثلاثة أيام.

٣- ومدة التحجير مقدرة بثلاث سنين.

٤ – ووجوب الفدية لمن قلع ثلاث شعرات في الحج.

ووجوب الفدية لمن قلع ثلاث أظفار في الحج.

٦-مدة أقل الحيض مقدرة بثلاثة أيام.

٧- إمهال المرتد للتأمل مقدر بثلاثة أيام

هذه بعض الأمثلة على ذلك، وسيأتي لذلك زيادة عند ذكر المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف (١٠.

ولو كمان الاثنان أو غيرهما جمعًا لم يكن للتجاوز عنه معنى بدون دليل يخصص الثلاثة؛ لأن ما وراء أقل الجمع يساوي بعضه بعضا.

قالثًا: ضعف المذاهب الأخرى وإليك بيان ذلك:

وه: صفف المداهب الأخرى وإنيت بيان دلك: أما الذهب الثاني . . . أن أمّا الله . . . ثلاثة . . . . . . . . . . . . . . الله

أما المذهب الثاني \_ وهو أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ويطلق على الانتين مجازًا، ولا يطلق على الانتين مجازًا، ولا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازًا \_ فالضعف فيه ظاهر؛ حيث إن لفظ الجمع يطلق على الواحد مجازًا، وقد بينت القرينة في ذلك (٢٠، وصرح كثير من الأصوليين بذلك (٢٠.

أما المذهب الثالث: وهو أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ولا يطلق على الاثنين لا

حقيقة ولا مجازاً فلم يتمسكوا بشيء يصلح أن يكون دليلاً صحيحاً: فهم تمسكوا بقصة عثمان مع ابن عباس - رضى الله عنهم - وقد بينت هناك أن هذا الدليل لا يستقيم لهم، واستدلوا بأدلة متكلفة، وزعموا أنه لا علاقة بين الجمع والاثنين فينت أن الأمر خلاف ذلك.

أما المذهب الرابع \_ وهو: أن أقل الجمع النان حقيقة \_ فلم يصح \_ أي دليل من الأدلة التي أوردوها، فما أوردوه يدور حول أمور أربعة:

اما أن يستدلوا بأدلة ضعيفة قد ظهر ضعفها من خلال قوة الأجوبة عنها
 والاعتراضات عليها.

٢ - وإما أن يستدلوا بأقوال مفترضة لا صحة لها في الواقع.

٣- وإما أن يستدلوا بأشياء هي محل النزاع.

3 - وإما أن يستدلوا بألفاظ عبر الشارع بالاثنين فيها مجازاً وهو يقصد الجمع.
 وقد بينت ذلك بياناً مفصلاً أثناء الأجوبة عما أوردوه من الأدلة.

وتوصلت إلى أنهم لم يأتوا بدليل قد سلم لهم، فهم - أعنى القائلين: أن أقل الجمع اثنان \_ لم يأتوا بشيء يصح الاستناد إليه والاحتجاج به.

أما المذهب الحامس \_ وهو أن أقل الجمع واحد حقيقة \_ فهو أضعف من سابقه، فلم يتمسكوا بشيء يصح الاستدلال به على ما ذهبوا إليه .

قال ابن السبكي في « الأشاه والنظائر » (١): « قد ثبت في إطلاق اسم الجمع على الواحد تجوزًا خلاف، أما حقيقة فلا إجماعًا، ومن ثم لو قال من ليس له إلا عبد واحد: « عبيدي أحرار » لا يعتق ذكره القاضي الحسين في فتاويه (١٠).

الحاصل: أنه إن وجد هناك ثلاثة صح الرد إليها بالإجماع، وإن وجد اثنان انبني

<sup>(</sup>١) راجع (ص٢٦٤) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) راجع (ص ١٢٧) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) راجع (ص ٦٧ وما بعدها ) من هذا الكتاب.

<sup>.(177 /7) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن السبكي في الأشباه والنظائر (١٢ ١٢٢).

رَفَّحُ عِس (لِرَجَي (الْبَقِّرِيُّ (أَسِكُنَّ) (الِبْرُةُ (الِيْرُودِکِسِت

الهبحث الحادى عشو في أثر هذا الخلاف في الفروع والأصول

الاختلاف السابق في أقل الجمع ما هو قد أثر في الفروع والأصول، ولبيان ذلك قسمت الكلام عنه إلى مطلبين : المطلب الأول: أثر الخلاف في الفروع الفقهية . المطلب الثاني: أثر المحلاف في الأصول.

\* \* \*

على الخلاف في أنه أقل الجمع، وإن رُدّ إلى الواحد بطل؛ لأن اللفظ نص في أقل الجمع فحمله على ما دون ذلك خروج عن حقيقة اللفظ.

وعلى هذا فلا يحسن حكاية قول \_ في هذه المسألة \_ بأن أقله واحد.

أما المذهب السادس \_ وهو التوقف \_ فلا داعي له؛ حيث إن هذه المسألة ليست من المسائل التي تقبل التوقف؛ لأن التوقف يكون إذا تعارضت أدلة المذاهب معارضة يصعب الترجيح بينها.

لكن أدلة المذهب الأول قدوية جداً لا تقدوى أدلة المذاهب الأخرى على معارضتها بينما ظهر ضعف أدلة المذاهب الأخرى من خلال الأجوبة القوية عنها. أما المذهب السابع \_ وهو: أن أقل جمع الكثرة: أحد عشر، وأقل جمع القلة: ثلاثة \_ : فهو مخالف لما عليه الأصوليون حيث إننا بينا أنهم اختلفوا في أقل الجمع ما هو؟ هل هو ثلاثة أو اثنان أو غير ذلك، ولم يفرقوا بين جمع قلة أو جمع كثرة. أما المذهب الفامن \_ وهو: أن أقل جمع الأوراج: اثنان، وأقل جمع الأفراد: ثلاثة \_ فهذا لا يقبل؛ لأنه دعوى بلا دليل فلا يلتفت إليه، والله أعلم

\* \*

# المطلب الأول

#### في أثر الخلاف في الفروع الفقهية

لما عرفنا الخلاف الأصولي في هذه المسألة \_ وهي أقل الجمع ما هو؟ \_ لابد من الالتفات إلى الجانب التطبيقي لنرى هل هذا الخلاف أثر على الفروع الفقهية، أم أنه خلاف لفظى لا أثر له؟

فنقول: إن الخلاف السابق قد أثر في الفروع الفقهية، وقد طبق ذلك العلماء في فروعهم وتكلموا عنها.

وفيما يلي سأذكر مسائل اختلف الفقهاء فيها نتيجة عن اختلافهم في أقل الجمع ما هو، وسأذكر \_ أيضا \_ بعض مسائل فقهية مبنية على أن أقل الجمع ثلاثة فأقول (1).

المسألة الأولى:

لو أوصى لأقاربه ولم يوجد إلا قريب واحد.

احتلف في ذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أنه يستحق ثلث الموصى به؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

المذهب الثاني: أنه يستحق نصف الموصى به، بناء على أن أقل الجمع اثنان.

المذهب الثالث: أنه يستحق جميع الموصى به، بناء على أن أقل الجمع واحد ٢٠٠٠.

(١) لابد أن تتبه إلى أي سأتناول تلك المسائل الفقهية بصورة مختصرة جدا؛ لأنه ليس هذا
 مجال النوسع في ذلك حيث إن مكانه كتب الفقه، لكن ذكري لها لمجرد التمثيل فقط.

(۲) انظر الاشباه والنظائر لابن السبكي (۲/ ۱۲۳)، الإبهاج (۲/ ۱۲۹)، البحر الهيط
 (۲/ ۱٤۰).

#### المسألة الثانية:

لو أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد فإن أكثر العلماء قالوا: إنه لابد من الصرف إلى ثلاثة، حتى لو كانوا دون ثلاثة تممنا الثلاثة ثمن يليهم ‹‹›.

المسألة الثالثة :

لو أقر بدراهم وقال: « له عليّ دراهم » أو « نذر الصدقة بدراهم » .

اختلف في ذلك :

فقال أكثر العلماء: يلزمه ثلاثة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة وقيل: يلزمه اثنان؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان ٢٠).

الاعتراض على ذلك:

قال إمام الحرمين في «البرهان» (٢٠ \_ مستبعدًا ذلك \_ « وما أرى الفقهاء يسمحون بهذا »

الجواب عن ذلك:

إن ما قاله إمام الحرمين لا يقبل؛ فقد سمح به بعض الفقهاء فقال ابن

(١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص ٢٣٩ – ٢٤٠)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢/ ١٢٢)

(۲) انظر: البرهان (۱/ ۳۵۰)، المنخول (ص ۱۵۰)، أصول السرخسي (۱/ ۱۵۱) رشر اللمع (۱/ ۱۲۲)، التبصرة (ص ۱۲۱)، الإبهاج (۲/ ۲۲۹)، الوصول إلى الأصول (۱/ ۲۲۲)، ميزان الأصول (م ۲۹٤)، شرح الحلي على جمع الجوامع (۲/ ۲۱)، التمهيد للأسنوي (ص ۱۲۷)، الإحكام للآمدي (۲/ ۲۲۲)، الكوكب الأبري (ص ۲۸۵)، الأشهاء والنظائر لابن السبكي (۲/ ۱۲۲۲)، تلقيع الفهوم (ص ۲۳۲)، شرح مختصر الروضة (۲/ ۴۹۱)، نهاية الوصول (روة ۱۲۷) أ، كشف الأسرار (۲۸/)، تشنيف المسامع (ص ۴۵۹)، القواعد والفوائد الأصولة (ص ۲۳۹).

.(٣٥٥ /١) (٣)

التلمساني في ( مفتاح الوصول ) (١٠) : ( وقد اختلف المذهب عندنا في المقر لغيره بدراهم فقال: مالك : يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان بناء على الخلاف في أقل الجمع » أ. هـ وحكى ذلك المازري عنهما كما نقله

وقال الزركشي في ( تشنيف المسامع ) (٢٠) : ( وهو عجيب فإن الخلاف عندنا حكاه الهروي (٢٠ في ( الإشراف ) وجهين؛ بناء على هذا الأصل ) أ. هـ

يعني : أن الهروي حكى الخلاف في ١ الإشراف ١ وقال: إن المقر بدراهم قيل: يلزمه ثلاثة، وقيل يلزمه اثنان، وهذه بناء على اختلافهم في أقل الجمع.

وذكر هذا الخلاف الفقهي في هذه المسألة الماوردي في ( الحاوي ؟؛ بناء على الخلاف في أقل الجمع ما هو؟ نقل ذلك عنه ابن السبكي في (رفع الحاجب)<sup>(٥)</sup>.

إذن: الفقهاء تكلموا في هذه المسألة وذكروا خلافًا فقهيًا فيه بناء على خلافهم في أصل القاعدة الأصولية وهي « أقل الجمع ما هو ».

المسألة الرابعة :

العلائي عنه في «تلقيح الفهوم » (٢).

لو حلف لا يكلم بني آدم :

فقيل: لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

(ه) (۱۱ ۹۲ ا ب ).

وقيل: يحنث إذا كلم اثنين؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان.

قال الرافعي ـ في فروع الطلاق المنقولة عن اسماعيل البوشنجي ـ : القياس : أنه لا يحث بكلام الواحد والانتين إلا إذا أعطيناهما حكم الجمع ١٠٠

المسألة الخامسة: الصلاة على الميت

قيل: الذي يصلى على الميت ثلاثة.

وقيل: يكتفى في الصلاة على الميت بالنين، قال ابن السبكي في «الإبهاج» (٢٠٠: وحكاه الرافعي عن التهذيب وقال: إنه بناء على أن أقل الجمع الثنان» أ. هـ. وقيل: يكتفى في الصلاة على الميت بواحد (٢٠.

قلت: لابد أن يصلي على الميت عدد لما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه (٤) عن أبي هريدة أن رسول الله على كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء: صلى عليه وإلا قال: ﴿ صلوا على صاحكم ﴾.

فقوله: ٥ صلوا ، فيها صيغة عموم وجمع وهي ٥ الواو ، فلابد من عدد فيبقى الخلاف بين الثلاثة والاثنين ويستبعد القول بالواحد.

المسألة السادسة:

لو قال الزوج : إن تزوجت نساء، أو اشتريت عبيدًا فامرأتي طالق: لم تطلق إلا إذا تزوج ثلاث نبموة، أو اشترى ثلاثة عبيد، بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

وقياس قول من قال: إن أقل الجمع اثنان: أن امرأته تطلق إذا تزوج أمرأتين، أو

<sup>(</sup>۱) ( ص ۷۳).

<sup>(</sup>۲) ( ص ۳٦۲).

<sup>(</sup>٣) ( ص ٨٤٣).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي، القاضي، أبو سعد، كانت وفاته عام (١٠٥٠هـ) وقيل: قتل شهيداً مع ابنه في جامع همذان عام (٤٩٨هـ)، كان \_ رحمه الله \_ من الأثمة الفقهاء، من أهم مسئله: الإشراف على غوامض الحكومات. أنظر في ترجمه: طبقات الشافعية للإسنوي (١/ ١٥١٩)، طبقات الشافعية لابن السبكي (٣٥/٥).

<sup>(</sup>١) نقله ابن السبكي في الأشباه والنظائر (٢/ ١٢٢).

<sup>(1) (1/ 17/).</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر الإبهاج (٢/ ١٢٩)، الكوكب الدري (ص ٢٨٤).

<sup>.(</sup>۱۲۳۷ /٣) (٤:

اشتری عبدین (۱)

المسألة السابعة:

إذا حلف لا يكلم ناماً: ف إنه لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة (").

المسألة الثامنة:

لو حلف لا يكلم الناس فإنه يحنث إذ كلم واحدًا ذكر ذلك ابن الصباغ (٢٠).

فإن قال قائل: ما حصل في المسألتين أمر عجيب، ووجه العجب: أن ناسا تحمل على الجمع وهي لفظة منكرة، فإذا دخلت عليها الألف واللام تخرجه عن ذلك.

أجاب ابن السبكي في ( الإبهاج ) ( ) بقوله: ( كأن الألف واللام والحالة هذه المراد بها الجنس من حيث هو بخلاف ما إذا كان منكرا ، ( ).

وقال العلائي في « تلقيح الفهوم » (١٠): « وفي كتب الحنفية: أنه إذا قال: إن

(١) انظر : أصول السرخسي (١/ ١٥٣)، التلويح (١/ ٥٠)، الايهاج (٢/ ١٢٩)
 القواعد والقوائد الأصولية (ص ٢٣٩)، تلقيح الفهوم (ص ٣٦٣).

(٢) انظر: الإبهاج (٢/ ١٢٩)، تلقيح الفهوم (ص ٣٦٣).

(٣) هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر الشافعي، كانت وفاته عام (٤٧٧هـ) كان ـ رحمه الله \_ فقيها أصوليا فاق أقرانه في العلوم الشرعية وتوفرت فيه شروط الاجتهاد كما قال ابن عقيل الحبلي، من أهم مصنفاته: الشامل، والكامل

انظر في ترجميّه: شلوات الذهب (٣/ ٣٥٥)، تهذيب الأسماء (٢/ ٢٩٩) طبقات الشافعية لابن السكي (٥/ ١٩٢).

- (179 /7) (8)
- (٥) الأبهاج (١٢ ١٢٩ ١٣٠).
  - (٦) ( ص ٣٦٣).

تزوجت النساء، أو اشتريت العبيد فامرأتي طالق وقع الطلاق إذا تزوج امرأة واحدة، وإذا اشترى عبدًا واحدًا، ولو قال: إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدًا حمل على المائذة ع (')

ثم قال: ﴿ وَهُو مُوافَقُ لِمَا ذَكُرُ أُصْحَابِنَا ﴾ (٢).

المسألة التاسعة:

قال الشافعي: إن كان في كفي دراهم هي أكثر من ثلاثة فعبدي حر، فكان في كفه أربعة: لا يعتق عبده؛ وذلك لأن ما زاد في كفه على ثلاثة إنما هو درهم واحد لا دراهم (٢٠).

المسألة العاشرة:

إذا نذر صوم أيام، أو أن يتوضأ مرات، أو أن يتمضمض بغرفات، أو أن أصلي ركعات، أو قال: أنت طالق طلقات ولم يبين مقصده فإنه يلزمه: ثلاثة أيام، وثلاث مرات، وثلاث غرفات، وثلاث ركعات، وثلاث طلقات، على قول الأكثر؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

وقياس من قال: إن أقل الجمع اثنان: يلزمه يومان، ومرتان، وغرفتان، وركعتان، وطلقتان (<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) تلقيح الفهوم (ص ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) تلقيح الفهوم (ص ٣٦٣).

 <sup>(</sup>٣) نقله العبادي في الطبقات في ترجمة أبي عبد الله البوشنجي، كما ذكره الإسنوي في
 التنهيد (ص ٣١٧ – ٣١٨).

 <sup>(</sup>٤) انظر: الكوكب الدري (ص ٢٨٤)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٩٩)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ٢٣٩).

# المطلب الثانى

ني

## أثر هذا الخلاف في هذه المسألة على الأصول

هناك مسألة أصولية قد تأثرت بالخلاف في هذه المسألة \_ وهي مسألة أقل الجمع ما هو ؟ ،، وهي: « المقدار الذي يجوز أن يخصص العام إليه ».

فقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى عدد يوصف بالجمع الكثير سواء كان العام جمعاً كالرجال، أو غير جمع كد: ٥ من » و ١٥ ، إلا أن يستعمل ذلك اللفظ العام في الواحد على سبيل التعظيم مثل قوله تعالى: ﴿ فَقَدُونَا فعم القادرون ﴾ (١٠).

وهذا المذهب اختاره أبو الحسين البصري في « المعتمد ، (٢٠).

وفخر الدين الرازي في «المحصول » (٢)، واختاره كثير من الأصوليين.

واختلف هؤلاء في تفسير هذا الجمع الكثير:

ففر البيضاوي في «المنهاج» (١٠ بأن يكون غير محصور، فقال: ما بقي من الخرج عنه عدد غير محصور.

وفسره ابن الحاجب بأنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص.

القول الثاني: أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص؛ مراعاة لمدلول الصيغة، فيجوز التخصيص في الجمع المسألة الحادية عشرة :

من نذر أن يتصدق على فقراء، أو مساكين، أو أوصى لهم، فإنه يكون وافيًا بنذره إذا تصدق على ثلاثة؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة.

نقل ذلك القفال الشاشي عن الإمام الشافعي كما ذكر ذلك الزركشي في البحر المجيطه (١).

ويكون وافيًا بنذره إذا تصدق على اثنين؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان (٢٠).

هذه بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بالخلاف في هذه المسألة وهي: «أقل الجمع ما هو؟ ،، وقد تعرضت لها للتمثيل فقط، وتفصيل الكلام عنها موجود في مضانة في كتب الفروع.

\* \*

<sup>(</sup>١) المرسلات الآية (٢٣).

<sup>.(</sup>٢٥٣ /١) (٢)

<sup>(7) (11 7/ 01-71).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٢٤) مع الإبهاج.

<sup>.(</sup>۱۳۷ /۳) (۱

 <sup>(</sup>۲) انظر: ميزان الأصول (ص ۲۹۶)، كشف الأسرار (۲/ ۲۸)، تلقيح الفهوم (ص ۳۳۳)، البحر الحيط (۳/ ۱۳۲۷).

وهي مفصله في كتب الأصول (١).

لكن الذي يهمنا هو مدى تأثر هذه المسألة الأصولية بالخلاف في مسألتنا وهي: «أقل الجمع ما هو؟».

نبين ذلك فنقول :

إن من قال: إن أقل الجمع ثلاثة \_ وهم أصحاب المذهب الأول من المذاهب التي ذكرناها في أقل الجمع \_: أجاز تخصيص الجمع إلى أن ينتهي الباقي منه بعد التخصيص.

وإن كان الباقي منه بعد التخصيص أقل من ثلاثة: كان ذلك نسخًا، ولم يكن فصيصًا.

ومن قال: إن أقل الجمع اثنان - وهم أصحاب المذهب الرابع من المذاهب التي ذكرناها في أقل الجمع -: أجاز التخصيص فيه إلى أن يكون الباقي اثنين، ولا يكون ذلك نسخًا عنده، فإن بقى منه واحد فقد صار منسوخًا.

أو تقول – في بيان ذلك – : إنه إذا جاء خبر واحد مخصصاً لعموم ذكر في القرآن أو في غيره بلفظ الجمع فأخرج جميع مسمياته إلا ثلاثة: كان ذلك مقبولاً عند من يجوز التخصيص بمثله. كالرجال ونحوه إلى ثلاثة؛ لأنها أقل مراتب الجمع على الصحيح كما بينا ذلك فيما سبق، وفي غير الجمع كـ ( من و ( ما ) إلى الواحد؛ لأنه أقل مراتبه نحو: ( من يكرمني أكرمه ) ويريد به: شخصًا واحدًا.

وهذا رأي القفال الشاشي كما نقله الإسنوي في «نهاية السول » (١٠).

القول الخالث: أنه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد مطلقا، أي: سواء كمان جمعاً أم لا كمقوله تعالى: ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ﴾ ٢٠.

والقائل واحد وهو: نعيم بن مسعود الأشجعي.

القول الرابع: التفصيل: فإن كان التخصيص بالمتصل نظرت فإن كان بالاستثناء نخو: و أكرم الناس إلا الجهال ، أو بالبدل مثل: و اكرم الناس الفقيه، فيجوز إلى الواحد.

وإن كان التخصيص بالصفة مثل: ( أكرم الناس العلماء ) أو الشرط مثل: (أكرم الناس إن كانوا عالمين فيجوز إلى الاثنين.

وإن كان التخصيص بالمنفصل فإن كان في العام المحصور القليل فيجوز إلى اثنين كما تقول: ٩ قتلت كل زنديق، وكانوا ثلاثة وقد قتلت اثنين، وإن كان غير محصور مثل: ٩ قتلت كل من في المدينة ، أو محصورا كثيرا مثل: ٩ أكلت كل رمانة ، وقد كان ألفا فيجوز إذا كان الباقي قرياً من مدلول العام.

وهناك من توقف في المسألة وهو الآمدي في والإحكام ، (٣٠.

هذه بعض أقوال العلماء في مسألة « المقدار الذي يجوز أن يخصص العام إليه»

<sup>(</sup>۱) فراجع إن شئت: شرح اللمع (۱/ ۳٤۲)، التبصرة (ص ۱۲۵)، ميزان الأصول (ص ۱۲۵)، لميزان الأصول (ص ۱۲۵)، لميزان الأصول (ص ۱۲۵)، المعتمد (۱/ ۲۵۳)، التمهيد لأيي الخطاب (۱/ ۱۳۲)، اللمدة (۲/ ۲۷۲)، الإحكام اللمع (ص ۱۸)، المحصوب (۱/ ۲۲۷)، الإحكام الآخرام (۲/ ۲۲۳)، شرح تنقيع الفصول (ص ۱۲۲۶)، جمع الجوامع (۲/ ۳۳) مع شرح الخلي و (ص ۱۸۸۸)، مع تشنيف المسلم، كشف الأسرار (۲/ ۲۸۷)، المنهاج (۲/ ۲۲۱)، المنهاج (۲/ ۲۲۱)، المنهاج، التلويع (۱/ ۰۵۰)، تيسير التحرير (۱/ ۲۳۲)، شرح الكوكب المنير (۲/ ۲۲۷)، الرشاد الفحول (ص ۲۵۲–۲۲۷).

<sup>(1) (1) (1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) آل عمران الآية (١٧٣).

<sup>.(</sup>۲۸۳ /۲) (۳)

عبر(ارْبَهُ الْأَبْرَيُ الْمُلِيحِثُ الثَّانِي عَشْرِ (لِيُكُوالِنُهُ الْإِوْرِكِيِ (الْمُكُوالِنُهُ الْإِوْرِكِي

بيان مسألة أقل الجمع هل هي متفوعة عن مسألة الجمع المنكر أو بالعكس ؟

لقد اختلف الأصوليون في ذلك:

فذهب فخر الدين الرازي في «المحصول» (١) إلى أن الكلام في مسألة الجمع المنكر يتفرع عن الكلام في مسألة أقل الجمع. فذكر أن مسألة أقل الجمع ما هو؟ ثم تكلم عن مسألة الجمع المنكر هل يعم أو لا؟

أما أكثر الأصوليين فقد ذهبوا إلى العكس من ذلك، فتكلموا عن الجمع المنكر ولما قرروا أنه لا يعم ذكروا بعده على ماذا يحمل فهل يحمل على ثلاثة أو اثنين على الخلاف في أقل الجمع.

بمعنى: أنه إذا ورد الجمع المنكر، أو المعرف ودل الدليل على أنه لم يرد به استغراق الجنس فأقل ما يحمل عليه ثلاثة على المذهب الأول - وهو: أن أقل الجمع ثلاثة - أو أقل ما يحمل عليه اثنان على المذهب الرابع وهو: أن أقل الجمع اثنان.

وهذا هو الذي سار عليه أكثر المحققين الأصوليين كأي اسحاق الشيرازي في «شرح اللمع» (٢)، والباجي في «إحكام الفصول » (٢)، وأبو الحسين البصري في «المعتمد ) (١)، والقسرافي في (العقد المنظوم » (٥)، والعلائي في «تلقيح

فإن لم يمق بالتخصيص سوى اثنين: كان على الخلاف في أقل الجمع. فعن قال: إن أقل الجمع اثنان: جوز ذلك.

ومن قال: إن أقل الجمع ثلاثة لم يخصص به، فيؤدي التخصيص بذلك عنده إلى ابطال الكلام، ويصير كالرافع لجملته، فيشترط بينهما ما يشترط في الناسخ والنسوخ (١٠).

موقف الأستاذ أبي اسحاق من ذلك:

الأستاذ أبو اسحاق لما حكى ما مسبق: قال في و أصوله ): وهذه فائدة مزيفة ؟ لأن أتستنا مجمعون على جواز تخصيص الحمع والعموم بما هو دليل إلى أن يبقى خته واحد ؟ أ. هـ "!".

الجواب عن ذلك:

لت.

هذا الكلام الذي أورده الأستاذ أبو اسحاق مخالف لما ورد عن الأصوليين من الأقوال في هذه المسألة كما سبق (")، كما أن الأستاذ أبو منصور مصرح بالخلاف في هذه المسألة والله أعلم (نا.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) انظر : الوصول إلى الأصول (۱/ ۳۰۶)، نهاية الوصول ( ووقة ۱۲۷۷)أ، مقتاح الوصول (ص ۷۷)، تلقيح الفهوم (ص ۳۲۱ – ۳۳۲)، الابهاج (۲/ ۱۲۹) كنف الأسرار (۲/ ۲۸)، البحر المحيط (۳/ ۱۲۶)، التلويح (۱/ ۵۰).

<sup>(</sup>٢) نقله الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٤٤) وانظر الابهاج (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) راجع (ص٢٧١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ننله الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٤٤).

<sup>.(1.0 // //) (1)</sup> 

<sup>.(</sup>٣٣٠ /١) (٢)

<sup>(</sup>۳) (ص ۲٤۸).

<sup>.(</sup>YEA /1) (E)

<sup>(</sup>٥) (ص ٥٥٥).

#### فائدتان:

الفائدة الأولى:

هذه المسألة \_ وهي مسألة أقل الجمع ما هو ؟ \_ من مسائل الاجتهاد، لا من مسائل القطع، فيكفي فيها الظنيات.

قال ذلك القاضى أبو بكر الباقلاني (١).

ووافقه على ذلك الآمدي في «الإحكام» (٢).

الفائدة الثانية:

أنه جاء الجمع في ألفاظ مسموعة مثل: و نعم » وو أنعام » و و أناعيم» وهذا جمع الجمع وأقله ثلاثة على جمع الجمع. وأقله: تسبعة وعشرون؟ لأن ( النعم » اسم للجمع وأقله: تسعة و و أناعيم » جمعه وأقله: تسعة و و أناعيم » جمعه وأقله: تسعة ك.

ولو قيل: ( في هذه المسألة أقاويل ): لكان أقلها تسعة؛ لأنها جمع أقوال وأقلها ثلاثة على المذهب المختار (<sup>17)</sup>.

(١) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٣/ ١٤٣).

(7) (7) (7).

(٣) راجع ( ص ٦٥ ) من هذا الكتاب.

(٤) انظر البحر المحيط (٣/ ٩٢).

الفهوم،(١)، والزركشي في ﴿ البحر المحيط ﴾ (٢).

وهو الحق عندي حيث إنه يتناسب مع ما قلناه في تخرير محل النزاع في هذه سُمَّالَة ٣٠.

ويتناسب - أيضًا - مع ثمرة وفائدة المسألة الأصولية، حيث قلنا فيما سبق: إن من ثمرات الاختلاف في مسألة أقل الجمع: النظر في نهاية ما يخصص إليه العمور (٢) والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) (ص ۳۹۱).

<sup>.(170 /7) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) راجع (ص٦٣ ) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) راجع (ص ٢٧١ ) من هذا الكتاب.

### الخاتمسة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات:

بعد أن انتهيت من الكتابة في هذا الموضوع \_ وهو ٥ أقل الجسمع عند الأصوليين وأثر الخلاف فيه ، أحب أن أختمه بتذكير القارئ الكريم بما ورد في مباحثه للوقوف عليه وقفة إجمالية، وذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، فأقول:

أولاً: ذكرت عددًا من تعريفات الأصوليين للعام، ثم بينت أن أقر بها للصواب هو: ٥ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحده؛ لما فيه من القيود التي جعلته متميزًا عن غيره، ثم شرحته وبينت سترزاته.

ثانياً : سردت صيغ العموم المشهوردة وهي 3 كل » و 3 جميع »، و3 النكرة في سياق النفي »، و 3 معشر» و 3 عامة ، و 3 كافة ، و 3 سائر ، و «أدوات الشرط والاستفهام ، و 3 المفرد المعرف بأل ، و 3 الفاظ الجموع ».

الله: ذكرت أن الجمع ينقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة:

فهو ينقسم من حيث التعريف والتنكير إلى: ( جمع معرف ) و ( جمع منكر). وهو ينقسم من حيث السلامة والتكسير إلى: ( جمع سلامة ) و (جمع بير).

وهو ينقسم من حيث ذاته إلى ﴿ جمع ﴾ و ﴿ اسم جمع ﴾ .

وهو ينقسم من حيث التقليل والتكثير إلى ١ جمع قلة ١ و ١ جمع كثرة ٠. ثم ذكرت إشكالاً وهو تناقض كلام الأصوليين وكلام النحاة في ذلك.

ثم أجبت عنه بأنه لا تناقض في الحقيقة ويمكن الجمع بين كلاميهما، وذكرت خلاف الأصوليين في الجمع بينهما .

رابعًا: بينت أن حقيقة الجمع هي: ضم شيء إلى شيء آخر فمن ذهب إلى أن أقل الجمع ثلاثة: قال إن حقيقة الجمع هي: ضم اسم إلى ما هو أكثر منه، ومن ذهب إلى أن أقل الجمع اثنان: قال: إن حقيقة الجمع هو: ضم اسم إلى مثله.

خامسًا: حررت محل النزاع في هذه المسألة، مبينًا الإشكال الحاصل في ذلك . واختلاف الأصوليين في الجواب عنه وموقفي من ذلك.

ثم توصلت إلى أن محل النزاع في « مسألة أقل الجمع ما هو؟ » هو: الصيغ الموضوعة للجمع سواء كانت جمع سلامة، أو جمع تكسير، جمع قلة أو جمع كثرة مثل: « مسلمين » و « رجال » و « ضربوا ».

وسواء كان الجمع منكرًا \_ كما مثلنا \_ أو كان الجمع معرفًا بأل أو بالإضافة إذا قامت قرينة تلل على أن العموم غير مراد.

سادساً: ذكرت أن العلماء من فقهاء وأصوليين أختلفوا في أقل الجمع على ثمانية مذاهب هي كما يلي:

المذهب الأول: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ويطلق على الأثنين والواحد مجازاً. المذهب الثاني: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ويطلق على الأثنين مجازاً، ولا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازاً.

المذهب الثالث: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ولا يطلق على الاثنين لا حقيقية معاناً

> المذهب الرابع: أن أقل الجمع اثنان حقيقة. الذهب الخام : أن أقل الجمع واحد حقية

المذهب الخامس: أن أقل الجمع واحد حقيقة. المذهب السادس: التوقف.

فذكرت تلك المذاهب، منسوبة إلى قائليها، محققًا القول فيمن اختلف النقل عنه من صحابة وفقهاء وأصوليين، ذاكراً باسهاب أدلة كل مذهب، مناقشًا ما احتاج إلى مناقشة منها دون تعصب لمذهب معين، أو ميل إلى قول بعيد عن الحق. سابعًا: رجحت المذهب الأول وهو: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ويطلق على

رَفَّحُ مِسِ (ا*لزَّحِلِي (ال*َّفِجَرَيِّ (أَسِكَمُ) (الِنْرُ) (الِّزُودكِرِين

الفهارس العامة

وتشتمل على ما يلي أولاً: فهرس الأحاذيث ثالثًا: فهرس الآثار. وابعًا: فهرس الأشعار. خامسًا: فهرس الأعلام سادسًا: فهرس الطوائف والفرق والمذاهب. سابعًا: فهرس المراجع والمصادر. ثامنًا : فهرس الموضوعات . الاثنين والواحد مجازًا، نظرًا لقوة أدلته، وضعف ما وجه إلى بعضها من اعتراضات، وضعف أدلة المذاهب الأخرى، وقد ثبت ذلك من سهولة الأجوبة عنها دون تكلف أو أدنى عناء، ولأن هذا المذهب هو الموافق لما ورد في اللغة والشرع.

ثامناً: بينت أن للخلاف في مسألة أقل الجمع أثره الفقهي، ومثلت بعدد من المسائل الفقهية التي بينت ذلك.

تاسعاً: ذكرت أن هناك مسألة أصولية تأثرت بالخلاف في مسألة أقل الجمع وهي: «المقدار الذي يجوز أن يخصص العام إليه » وبينت مدى تأثر هذه المسألة الأصولية بالخلاف الجاري في مسألتنا.

عاشرا: بينت أن الحق هو: أن مسألة أقل الجمع متفرعة عن الكلام في مسألة «الجمع المنكر، وهو قول أكثر المحققين من الأصوليين؛ حيث تكلموا عن الجمع المنكر، ولما قرروا أنه لا يعم ذكروا بعده على ماذا يحمل؟ هل يحمل على ثلاثة أو أثنين، ثم ذكروا الخلاف في مسألتا.

هذا تذكير لما تكلمت عنه في هذا الكتاب، وما عملته. أرجو من الله العلي القدير أن ينفع به طلاب العلم، وأن يجعله في موازين أعمالي يوم لا ينفع مال ولا بنون. والحمد لله أولا وأخيراً، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

د/ عبد الكرفر بن على بن محمد النملة الأستاذ المشارك بقسم أصول الفته، كلية الشريعة بالزياض جامعة الإمامر محمد بن سعود الإسلامية

| **            | 180 | ﴿ يا معشر الجن والانس ﴾                          |            |       | َئُخُ<br>*بَو(لَرَكِ) لَاثَقَىُّ فَهُوسِ الآيات `                      |
|---------------|-----|--------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|               |     | سورة الأعراف                                     | رقم الصفحة | رقمها | لي الآية الآية                                                         |
| 199           | ۱۳۸ | ﴿ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾     |            |       | سورة البقرة                                                            |
|               |     |                                                  | 77         | ۲٠٨   | ﴿ ادخلوا في السلم كافة ﴾                                               |
|               |     | سورة التوبة                                      | ٤٣         | 444   | ﴿ يتربصن بَأَنفسهن ثلاثة قروء ﴾                                        |
| ۲٦            | ٣٦  | ﴿ وقاتلوا المشركين كافة ﴾                        |            |       |                                                                        |
|               |     |                                                  |            |       | سورة آل عمران                                                          |
|               |     | سورة يوسف                                        | 77, 73,    | ۱۷۳   | ﴿ الَّذِينَ قالَ لَهُم النَّاسِ إِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَّعُوا لَكُم ﴾  |
| ١٥٨           | ٨.  | ﴿ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ﴾                 | 1777       |       |                                                                        |
| ۸۰۱، ۱۲۰      | ٨٠  | ﴿ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ﴾               |            |       | سورة النساء                                                            |
| ۱۰۸           | ۸۱  | ﴿ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ﴾ | ۲۳٤        | 11    | ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾                                              |
|               |     | ﴿ قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل عسى     | ۸۲، ۹۸، ۷۶ | 11    | ﴿ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾                                        |
| 109,104       | ۸۳  | الله أن يأتيني بهم جميعًا ﴾                      | ۱۲۸، ۵۳۲   |       |                                                                        |
|               |     | · •                                              | 750        | 11    | ﴿ فَإِنْ كُنْ نَسَاءَ فُوقَ اثْنَتِينَ فَلَهُنَّ ثُلَّتًا مَا تَرَكُ ﴾ |
|               |     | سورة الحجر                                       | 071        | 1.4   | ﴿ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ﴾                                          |
| 311, 337, 007 | ٩   | ﴿ إِنَا نحن نزلنا الذَّكر وإنا له لحافظون ﴾      | 778        | 177   | ﴿ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ﴾                             |
| 197,171       | 4.8 | ﴿ إِن هؤلاء ضيفي ﴾                               |            |       |                                                                        |
|               |     | •                                                |            |       | سورة المائدة                                                           |
|               |     | سورة الإسراء                                     | 199        | ٣٨    | ﴿ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾                                    |
| 40            | ٨٤  | ﴿ قِلْ كُلِّي يَعْمِلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾       |            |       |                                                                        |
|               |     |                                                  | •          |       | سورة الأنعام                                                           |
|               |     |                                                  | 77         | 1.1   | ﴿ ولم تكن له صاحبة ﴾                                                   |
|               |     | 1                                                |            |       |                                                                        |

| ١٥٤      | ٦٢  | ﴿ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذًا ﴾                  |           |     | سورة مريم                                                                      |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |     | 5                                                           | 40        | ٩٣  | ﴿ إِنْ كُلِّ مِنْ فِي السموات والأرض إِلا آت ﴾                                 |
|          |     | سورة الشعراء                                                | Y0        | 90  | ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهُ يُومُ القيامَةُ فَرِدًا ﴾                                 |
| 107,10   | 10  | ﴿ فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ﴾                         |           |     |                                                                                |
| ١٥٧      |     |                                                             |           |     | سورة طه                                                                        |
| 710      | 1.0 | ﴿ كذبت قوم نوح المرسلين ﴾                                   | 100-108   | ٤٦  | ﴿ إِنني معكما اسمع وأرى ﴾                                                      |
|          |     | سورة النمل                                                  |           |     | سورة الأنبياء                                                                  |
| 101      | 80  | ﴿ وإنبي مرسلة إليهم بهدية ﴾                                 | 105       | 22  | ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾                                                |
| 131-107  | ٣٥  | ﴿ فناظرة بم يرجع المرسلون ﴾                                 |           |     | ﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذا نفشت فيه                                |
| 750 -755 | ٣٦  | ﴿ فلما جاء سليمان ﴾                                         | ۱۷٤ ، ۱۷۰ | ٧٨  | غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ﴾                                                 |
| 101      | ٣٧  | ﴿ ارجع إليهم ﴾                                              | ١٧٧       |     |                                                                                |
| 77       | ٨٧  | ﴿ كُلِّ أَتُوه داخرين ﴾                                     |           |     | سورة الحبج                                                                     |
|          |     |                                                             | 198,197   | ۱۹  | هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾                                                   |
|          |     | سورة الأحزاب                                                |           |     |                                                                                |
| 108      | ۱۸  | ﴿ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ﴾ |           |     | سورة المؤمنون                                                                  |
| 47, 57   | ٣٥  | ﴿ إِنْ المسلمين والمسلمات ﴾                                 | 901, 337  | 199 | ﴿ رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت ﴾                                       |
|          |     | سورة سبأ                                                    |           |     | سورة النور                                                                     |
| ٣٦       | ٣٧  | ﴿ وهم في الغرفات آمنون ﴾                                    | ١٦٥       | ۲   | ﴿ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴾                                           |
|          |     | ا دریم می درد.                                              |           |     | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكُ عَصِيبَةً مَنْكُم لَا تَحْسَبُوهُ شُرًّا |
|          |     | سورة ص                                                      | 109.      | 11  | لكم، بل هو خير لكم ﴾                                                           |
|          |     | مرر على أتاك نبأ الخصم إذا تسوروا المحراب إذا دخلوا على     | 371, 707  | 77  | ﴿ مبرؤون مما يقولون ﴾                                                          |
|          |     | 3 3 33 33 37 1 - 8 37                                       |           |     |                                                                                |

|            |    | سورة الجمعة                       | ٠٢١، ١٢١ | 17-71 | داود ففزع ﴾                                            |
|------------|----|-----------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------|
| ٧٤         | ٩  | ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾           | 177      | 22    | ﴿ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ﴾          |
|            |    | 3                                 | 771      | 77    | ﴿ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ﴾                     |
|            |    | سور التحريم                       |          |       |                                                        |
| ۰۲۰ ۱۷۹،   | ٤  | ﴿ فقد صغت قلوبكما ﴾               |          |       | سورة الشورى                                            |
| 311,011,   |    |                                   | 108      | 11    | ﴿ ليس كمثله شيء ﴾                                      |
| ۸۸۱، ۱۹۰   |    |                                   |          |       |                                                        |
|            |    | سورة المرسلات                     |          |       | سورة الحجرات                                           |
| 337, 107,  | 22 | ﴿ فقدرنا فنعم القادرون ﴾          | ۱٦٦،١٦٤  | ٩     | ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾     |
| 177        |    |                                   | 197      | ١.    | ﴿ إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم ﴾              |
|            |    | سورة الانفطار                     |          |       |                                                        |
| 37, FT, AT | ١٣ | ﴿ إِنْ الأَبْرارِ لَفِي نعيم ﴾    |          |       | سورة تق                                                |
|            |    |                                   | ۱۸۳      | ٣٧    | ﴿ إِنْ فِي ذَلْكُ لِذَكْرِى لِمِنْ كَانَ لِهِ قَلْبٍ ﴾ |
|            |    | سورة العصر                        |          |       | سورة الطور                                             |
| **         | ۲  | ﴿ إِنَ الْإِنسَانَ لَفَي خَسَرَ ﴾ | Yo       | 71    | ﴿ كُلُّ أُمْرِيءَ بِمَا كُسِبِ رِهِينَ ﴾               |
|            |    | * * *                             |          |       | سورة القمر                                             |
|            |    |                                   | 77       | ŧŧ    | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنَ جَمْيِعِ مُنتَصِرٍ ﴾          |
|            |    |                                   |          |       | سورة الحديد                                            |
|            |    | 3<br>6<br>7                       | 107      | ٤     | ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾                                |
|            |    |                                   |          |       |                                                        |

#### َرَخُ مِحْدِالْأَرَّةُ كُلِّكُوْرَةً لِنَّهُ الْفِزُ الْمُؤْوَدِكِ \_ فهوس الآثــار لِنَّهُ الْفِزُ الْمُؤْوَدِكِ \_

| 179,107            | : زيد بن ثابت :<br>( الأخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا )                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75, 78<br>771, 077 | ه ابن عباس :<br>( دخل على عثمان بن عفان وقال: ( إن الأخوين<br>لا يردان الأم إلى السدس ) .<br>* وقال له أيضا: ( الأخوان ليسا بأخوة في لسان قومك )                 |
| ۸۲، ۹۷، ۳۳۲        | <ul> <li>« عثمان بن عفان :</li> <li>( لا أستطيع أن أنقش أمرا كان قبلي وتوارثه الناس )</li> </ul>                                                                 |
| ۷۱۷ ،۷۱            | * عبد الله بن مسعود :  ( أقبل علقمة والأسود مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا فرفع بهما إلى البيت فجمل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله فصلى بهما. |

\* \* \*

#### رَئِحُ مجر(الرَّبُّى الثَّقِيبُ يُولِّدُولِينُ الثَّقِيبُ يُولِّدُولِينَ الْمُولِينِ يُولِينُ الْمُؤْلِدِينِ

| ۲۷، ۰۰۰، ۲۰۲، ۸۰۲،         | ( الاثنان فما فوقهما جماعة )                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۶۰۲، ۳۱۲، <b>۱۲۲، ۵۱۲،</b> |                                                          |
| 717, VI7, AIY, PIY         |                                                          |
| ***                        | ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه )                      |
| 4 • 4                      | ﴿ إِمَامَةَ النَّبِي ﷺ بابن عباس وحده في صَلاة النافلة ﴾ |
| 1.8.1                      | ( اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك )               |
|                            | ( إن قلوب بني آدم بين اصبعين من أصابع الرحمن             |
| 1.41                       | كقلب واحد )                                              |
| ١٦٧                        | ( أمر النبي ﷺ أن يصلح المؤمنون بين المتقاتلين )          |
| 118,109                    | ( الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب )          |
|                            | ( الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم   |
| 11.                        | يهم)                                                     |
| 777                        | ( صلوا على صاحبكم )                                      |
| 7 • 9                      | ( فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما )                      |
|                            | ( لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل    |
| 715                        | وحده )                                                   |
|                            | ( نعم إن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن               |
| ٠٨١ ، ١٨١                  | يقلبهما كيف يشاء )                                       |
| `***                       | ( هذان جماعة )                                           |
| ۱۸۰                        | ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك )                     |

|                     | عبر لارتماع لا جاري في في هو <b>س الا عالا م</b><br>دا كر مان الا ما  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                     | (أَسِكُنِي (اللِّهُ) (المُؤون كِرَى                                   |
| (11), 50, 90, 75,   | الآمدي :-<br>( علي بن أبي علي بن محمد، سيف الدين )                    |
| 97, 77, 04, 34, 79, | • •                                                                   |
| 371, 771, •31, 731, |                                                                       |
| 731, 331, 751, AVI, |                                                                       |
| 711, 11, 11, 117,   |                                                                       |
| 777, 677, 877, •77, |                                                                       |
| 777, 777, 137, 737, |                                                                       |
| 737, 737, 307, 007, |                                                                       |
| 777, 777            |                                                                       |
| Y • 9               | – ابراهيم بن عبد الرزاق                                               |
| 197                 | – ابراهیم بن محمد بن سفیان                                            |
| (737), 137          | – الأبياري : –<br>( علي بن اسماعيل بن علي بن عطية )<br>– أحمد بن حنبل |
| (٨٨), ٢٠١, ١٠١      | ( أحمد بن محمد بن حنبل، إمام الحنابلة )                               |
| ۸۰۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۲۲۲  | (1000)                                                                |
| . 197               | – أحمد بن فتح<br>أمام الاسفاد و                                       |
| 3, (177), 377       | - أبو اسحاق الاسفراييني :-<br>( ابراهيم بن محمد بن إبراهيم، الأستاذ ) |
| (۲۱)، ۲۳، ۳۲،۰۸، ۵۸ | – أبو اسحاق الشيرازي :–<br>( إبراهيم بن علي بن يوسف )                 |
|                     | Y91                                                                   |

ع الرَّهُ النَّقَ في س الأعلام

(أمِنْتِهُ) (الغِنْ) (الغِزول/يدي إذا كوكب الخرقاء لاح بسحره سهيل أذاعت غزلها في القرائب ۱۷۳ وقالت سماء البيت فوقك منهج ولما تيسر أحسلا للركائب ۱۷۳ بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعله تعرف الأدنى من العدد جموع السلامة منكوراً يراد به من الشلاث إلى عسسر فلا تزد وبأفعال ثم أفعال وأفعلة وفعلة مثله في ذلك العدد كأفلس وكأثواب وأرغف وغلمة فاحفظها حفظ مجتهد ٣١ وسالم لجمع \_ أيضا \_ داخل معها ٣١ في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزد ومهمين قلفين مرتين 191 ظهراهما مثل ظهور الترسين فالحق بحلفك في قبضاعة إنما قييس عليك وخندق أخيوان 197 كم كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي قد أصلحت حــتى إذا طالعــتــه ثانيــاً وجدت تصحيفا فصححته وخصم غضاب ينفضون لحاهم 171 كنفض البراذين العراب المخاليا

رابعا

|                         | – إمام الحرمين :                                                   | ٥٠١، ٣٣١، ٣٤١، ٥٤١،                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3, 0, (77), 07, 57,     | ( عبد الملك بن عبد لله بن يوسف )                                   | ۷۶۱، ۸۶۱، ۳۲۱، ۵۷۱،                                                |
| ٠٤، ١٥، ٥٥، ٥٩، ٠٢، ١٢، |                                                                    | 7Y1, AY1,.1Y, Y1Y,                                                 |
| ۲۶، ۷۷، ۵۸، ۵۸، ۲۳۱،    |                                                                    | P(Y)0YY, FYY, *TY,                                                 |
| 731, PVI, YAI, AAI,     |                                                                    | ۱۳۲، ۲۷۰                                                           |
| 777, 777, 777, •37,     |                                                                    | - اسماعيل البوشنجي                                                 |
| 137, 737, 737, 837,     |                                                                    | - الأسمن <i>دى</i> :                                               |
| 707, 707, 707, 077      |                                                                    | محمد بن عبد الحميد بن الحسين السمرقندي ) (٥٦)، ٢١، ٩٣، ٢١،         |
|                         |                                                                    | 770,777,710                                                        |
|                         | — أمير بادشاه :                                                    |                                                                    |
| (۲۵)، ۲۰۱               | ( محمد أمين بن محمّود البخاري )                                    | - الإسنوى :                                                        |
|                         | - الأنباري :-                                                      | م عبد الرحيم بن الحسن بن على )                                     |
| (۲۶)، ۳۳                | العبولي .<br>( عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله )                    | ۳۲، ۳۷، ۲۸، ۸۵، ۹۳،                                                |
| (۲۲۱)، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۰۸    | ر طبه الرحم بن منطقة بن عبد الله عنه<br>- أنس بن مالك رضى الله عنه | 3P. 7VI. 3VI. 3AI.                                                 |
|                         | - الله بن مانك رضي الله صد<br>- الأنصاري :                         | ۶۸۱۰ ۰۶۱۰ ۲۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰                     |
| 70, 30, 7.1, 701,       | - ١١ تصاري :<br>( عبد العلى محمد بن نظام الدين )                   | ۸۱۲، ۲۲۲، ۵۰۲، ۲۷۲                                                 |
| 341, 737                | ( عبد العلي محمد بن تظام الدين >                                   |                                                                    |
|                         | . 1 10                                                             | - الأصفهاني :                                                      |
| (۸۷), ۲۷, ۱۸, ۲۸,       | - الباجي:                                                          | . محمد بن محمود العجلي، شمس الدين صاحب  ٤٧، (٥٠)، ٥٠، ٥٥،<br>احد ، |
| 77, 171, 171, 771       | ( سليمان بن خلف التجيبي، أبو الوليد )                              | کاشف)<br>بند و در                                                  |
| ۸۳۱، ۱۳۹، ۲۷۰           |                                                                    | - الأصفهاني :<br>- الأسفهاني :                                     |
| 140 (117 (117           |                                                                    | محمود بن عبد الرحمن بن أحمد، شمس الدين،                            |
|                         | – البخاري :                                                        | صاحب بيان المختصر، وشرح المنهاج ) (١٥٦)، ١٨٦                       |
| (۱۹۵)، ۳۰۲، ۵ ۲،        | ( محمد بن اسماعيل بن ابراهيم، صاحب الصحيح)                         |                                                                    |
| 7.7, 2.7, 6.7           |                                                                    | - أبو أمامة الباهلي :-                                             |
| 7.7, (3.7)              | – پدر بن عمرو بن جراد السعدي                                       | صدی بن عجلان بن الحارث، رضي الله عنه ) 💮 (۲۰۶)، ۲۰۸، ۲۲۰           |
|                         |                                                                    |                                                                    |

|                                       |                                                          |                       | – البدخشي : <del>-</del>                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| ۱۲، ۳۲، ۷۷، ۳۴، ۹۰،                   |                                                          | ١٨٦                   | ( محمد بن الحسن البدخشي )               |
| ۱۱۱، ۱۵۰، ۲۸۱، ۳۸۱،                   |                                                          |                       | – البرماوي :                            |
| 311, 111, 217, 317,                   |                                                          | (۱۲)، ۱۹۰             | ( محمد بن عبد الدائم التميمي )          |
| 717, A17, 777, P77,                   |                                                          |                       | – ابن برهان :                           |
| 077, 577                              |                                                          | (۹۲), ۳۳, ۳۳۱, ۱۱۲,   | ( أحمد بن على بن محمد )                 |
|                                       | – التلمساني :                                            |                       | -                                       |
| ۸۷، ۱۸، ۳۴، ۸۳۱،                      | ( محمد بن أحمد بن على الأدريسي ) (١)                     |                       | - البزدوي :-                            |
| ۲۲۲،                                  | • • • • •                                                | (11), 07, 717, 717    | علي بن محمد بن عبد الكريم، فخر الإسلام) |
| 189                                   | – أبو تمام البص <i>ري</i>                                | 99                    | بشرین عمر                               |
|                                       | – أبو جعفر السمنانيي :                                   | Y•A                   | · بقية بن الوليد                        |
| 180                                   | ( محمد بن أحمد محمد السمناني )                           |                       | · أبو بكر الباقلاني :                   |
|                                       | – ابن أبي حاتم الرازي :–                                 | 3, (PV), 78, 737, VVY | محمد بن الطيب بن محمد، القاضي )         |
| ۲۰۳                                   | ( عبد الرحمن بن محمد بن أدريس التميمي )                  | 177                   | أبو بكر الصديق ــ رضى الله عنه          |
|                                       | – أبو حاتم الرازى :                                      | *                     | البيضاوي :                              |
| 4.0                                   | ( محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي )                      | (۲۰)، ۲۷، ٤٨، ٥٨،     | عبد الله بن عمر بن محمد، ناصر الدين )   |
|                                       | – ابن الحاجب                                             | 771, -31, 717, 177    | 0. 3                                    |
| ٤، (١٨)، ٣٧، ٢٥، ١٨،                  | ( عثمان بن عمر بن أبي بكر )                              |                       | – البيهقي :–                            |
| ۲۸، ۲۰۱، ۱۳۹، ۱۷۲،                    | , Çor o                                                  | (۲۹), ۲۰۱, ۵۹۱,       | ( أحمد بن الحسين بن علي النيسابوري )    |
| ۰۶۱، ۱۱۲، ۷۱۲، ۲۲۲،                   |                                                          | 1.7, 0.7              |                                         |
| 137, 757, 177                         |                                                          |                       | - الترمذي :<br>-                        |
|                                       |                                                          | (۲۰۱)، ۱۸۰، ۳۱۲،      | ( محمد بن عيسي بن سورة السلمي )         |
|                                       |                                                          | ¥1.¥                  | ,                                       |
|                                       | (١) لقد سقطت ترجمته سهواً، وهو، محمد بن أحمد بن جلي الأ  | ,                     | التفتازاني :                            |
| انتهت إليه رئاسة المالكية بالمغرب، مز | (٧١٠هـ) ووفاته عام (٧٧١هــ)، كان عالمًا بالفروع والأصول، | (۵۳)، ۵۶، ۷۰، ۲۰،     | ر يي .<br>مسعود بن عمر بن عبد الله )    |
|                                       | أهم مصنفاته : مفتاح الوصول، وشرح جمل الخونجي.            | ( ( + 104 105 1(01)   | ٠ بن جد                                 |
| .'                                    | أنظر في ترجمته: نيل الايتهاج ( ص ٢٥٥)، الأعلام (٢٧٧/٥)   |                       | 798                                     |
|                                       |                                                          |                       | • • •                                   |

| Y+Y                 | الحكم بن عمير                                               |                   | – أبو حامد الاسفراييني :               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| (۱۹۵)، ۱۹۷          | - حمزة بن عبد المطلب (عم النبي ﷺ )                          | ٥٢٢، (١٤٢)، ٢٤٢،  | ( أحمد بن محمد بن أحمد )               |
| ٨٨                  | - حنبل بن اسحاق بن حنبل ( ابن عم الإمام أحمد)               | ۲۰۰               |                                        |
|                     | – أبو حنيفة :<br>–                                          |                   | الحاكم :                               |
| ٧٢                  | ( النعمان بن ثابت )                                         | (۲۹), ۱۰۱, ۲۰۱,   | ( محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه ) |
| 1 • ٢               | – خارجة بن زيد بن ثابت                                      | 1.7, 2.7, 317     |                                        |
|                     | - الحبازى :<br>-                                            |                   | – ابن حبان :                           |
| 10                  | ( عمر بن محمد بن عمر )                                      | (۹۹), ۱۰۱, ۳۰۲    | ( محمد بن حبان بن أحمد البستي )        |
|                     | أبو الخطاب :                                                |                   | – ابن حجر العسقلاني :                  |
| (٧٣), ٢٢, ٧٧, ٩٨,   | ( محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني )                        | ۲۰۲, ۸۰۲, ۰۲۲     | ( أحمد بن علي بن محمد الكناني )        |
| 3-1,0-1,771,        | •                                                           |                   | – ابن حزم :                            |
| ۱۳۹، ۱۲۷، ۱۲۵، ۱۲۷، |                                                             | ٥٨، (١١)، ٩٧، ٥١١ | ( علي بن أحمد بن سعيد، أبو محمد )      |
| 131, 701, 901,      |                                                             | ٧٧١، ٨٨١، ١٩٤،    |                                        |
| ۰۲۱، ۱۷۷، ۷۷۱،      |                                                             | ۲۰۱، ۱۹۹، ۲۰۱     |                                        |
| ۹۸۱، ۱۹۲، ۱۹۹،      |                                                             | 7.9 ,7.0          |                                        |
| .17, 777, 077,      |                                                             |                   | أبو الحسن الأشعري :                    |
| 777, 777, 177       |                                                             | 187               | على بن اسماعيل البصري )                |
| 191                 | – خطام المجاشعي ( الشاعر )                                  |                   | أبو الحسن اللخمي :                     |
|                     | - الخطيب البغدادي :-                                        | ١٣٧               | علي بن الأنجب )                        |
| 7.7                 | ( أحمد بن على بن ثابت )                                     |                   | أبو الحسين البصري :                    |
|                     | - الحرقي :<br>- الحرقي :                                    | (٢١). ٢٦، ٢٥، ٨٥، | محمد بن علي بن الطيب، المعتزلي )       |
| ٩.                  | ( عمر بن الحسين بن عبد الله )                               | 15, 75, 79, 571   |                                        |
|                     | – ابن خووف :<br>–                                           | ٠٢٢، ٨٢٢، ٢٢٢،    |                                        |
| 9.5                 | رو - برر - بن على النحوي )<br>( على بن محمد بن على النحوي ) | 777, 177, 077     |                                        |
| 129                 | - الخليل بن أحمد الفراهيدي                                  | (PYI), YAI, AAI   | حفصة بنت عمر بن الخطاب ( أم المؤمنين ) |

| 197                                                                                         | – <b>أبو ذ</b> ر :<br>( جندب بن جنادة ) رضى الله عنه                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۰۱), ۲۰۱, ۳۰۱, ۳۰۱                                                                        | - الذهبي :<br>( محمد بن أحمد بن عثمان، شمس الدين )                                            |
| (A0), AFY                                                                                   | – <b>الرافعي :</b><br>( عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم )<br>– الربيع بن بدر بن عمرو التميمي |
| ٨٤                                                                                          | – الروياني :<br>( علي بن عبد الله بن محمد )<br>– أبو زرعة :-                                  |
| 1                                                                                           | ( عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان )                                                               |
| (27), A7, 23, V2  A3, V0, -17, 17, 7  V1, P1, 27, A2, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 2 | – الزركشي :-<br>( محمد بن عبد الله بن بهادر، بدر الدين )                                      |
|                                                                                             |                                                                                               |

|                  | <b>– ابن خویز منداد</b>                    |
|------------------|--------------------------------------------|
| (۴۷)، ۰۸         | ( محمد بن أحمد بن عبد الله المالكي )       |
|                  | – ابن أبي خيثمة :                          |
| Y•V              | ( أحمد بن زهير بن حرب النسائي )            |
|                  | – الدارقطني :                              |
| 1.7, ٢.7, ٩.7    | ( علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسين ) (١).    |
|                  | – داود الظاهري :                           |
| 1 £ £            | ( داود بن علي بن خلف الظاهري )             |
|                  | – أبو داود :                               |
| 715              | ( سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني ) (٢) |
| ۷۲، ۷۰، ۹۶، ۵۶۱، | – ابن الدهان النحوي                        |
| 1 £ 9            |                                            |
| 7 • 9            | – ابن الدييع                               |
|                  | – ابن أبي ذئب :–                           |
| 97               | ( محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة )          |
|                  |                                            |

<sup>(</sup>١) مقطت ترجمته مهوا: وهو على بن عمر بن أحمد بن مهدي، كانت وفات عام (٣٨٥هـ)، كان بدعي بشيخ الإسلام، وأمير المؤمنين في معرفة الحديث وعلوم، وكان إماماً في القراءات والنحو، والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وحسن الاعتقاد، من أهم مصنفاته: السنن، والمعرفة بمذاهب الفقهاء، والعلل.

انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٩١)، وفيات الأعيان (٨/ ٤٥٩)، تاريخ بغداد (٣٤/١٢).

<sup>(</sup>٢) سقطت ترجمته سهواً؛ وهو : سليمان بن الأضعث بن شداد السجستاني كانت وفاته عام (٧٧هـ) بالبصرة، وصف بالحفظ النام والعلم الوافر والذين والفهم الثاقب في الحديث وغيره، واحتلف في مذهبه الشقيي فذكر، البيادي وإن السبكي في طبقات الشائسية، وذكر، الشيرازي في طبقات المعابلة، من أهم مصفحاته الشن.

أنظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي (٢٩٣/٢)، طبقات الشافعية للعبادي (ص ٢٠)، المنهج الأحمد ( ١/ ١٧٥).

|                               | – ابن سعد :                                                                  |                     | – الزمحشري :-                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| (۱۰۰)                         | ( محمد بن سعد بن منيع الزهري )                                               | 750,00,60,(87)      | ( محمود بن عمر بن محمد )                      |
| ١٦٦                           | – سعید بن جبیر بن هشام الکوفی<br>– سعید بن جبیر بن هشام الکوفی               | (۲۰'), ۳۰۱, 3۰۱,    | – زيد بن ثابت ( رضي الله عنه )                |
| 7.0                           | - سعید بن زربی<br>-                                                          | 011, 511, 711,      |                                               |
| (111)                         | – سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي<br>–                                        | ۸۰۱، ۲۲۱، ۱۳۲       |                                               |
|                               | – سليم الرازي :                                                              |                     | – أبو زيد الدبوسي :                           |
| (00), Γλ, Υλ, ΥΡ,             | ( سليم بن أيوب الرازي )                                                      | ١٤                  | ( عبيد الله بن عمر بن عيسى )                  |
| 731, V31, YY                  | •                                                                            |                     | – ابن السبكي :–                               |
|                               | – السمرقندي :                                                                | (۱۹)، ۳۳، ۳۵، ۵۰،   | ( عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، تاج الدين) |
| (15), 57, 731, 531,           | ( محمد بن أحمد، علاء الدين، أبو بكر)                                         | ۲۲، ۲۶، ۳۷، ۸۰، ۵۸، |                                               |
| 017, 917, 077,                | -                                                                            | ۷۸، ۲۰۱، ۱۳۰، ۱۳۲،  |                                               |
| 377, 777                      | – أبن السمعاني :–                                                            | ۱۱۰، ۱۳۷، ۱۳۷،      |                                               |
| ۷۸، ۸۶۲                       | ( منصور بن محمد بن عبد الجبار، أبو المظفر ) <sup>(۱)</sup>                   | 731, 331, 771,      |                                               |
|                               | – سيبويه :–                                                                  | ٨٨١، ٢١٢، ٥١٢،      |                                               |
| 3, (77), +3, 38, 831          | ( عمر بن عثمان بن قنبر )                                                     | ۸۱۲، ۲۲۲، ۱۶۲،      |                                               |
|                               | – الشافعي :                                                                  | 037, 737, 707,      |                                               |
| ۳۸، ۵۸، ۹۲۲، ۲۷۲              | ( محمد بن ادريس الشافعي، إمام الشافعية )                                     | ۵۵۲، ۱۲۲، ۲۲۲،      |                                               |
| ٧٩، ٩٩، ١٠١، ٢٠١              | - شعبة بن دينار الهاشمي ( مولى ابن عباس )                                    | ۷۲۲، ۸۲۲            |                                               |
|                               | •                                                                            |                     | – السجستاني :–                                |
|                               | – الشنتمري :–                                                                | ٣٧                  | ( منصور بن اسحاق بن أحمد )                    |
| 197                           | ( يوسف بن سليمان بن عيسي الأندلسي الأعلم )                                   |                     | – السرخسي :-                                  |
|                               | •                                                                            | (01), 34, 04, 54,   | ( محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمس الأثمة )       |
| لتمسم الشافعي، كانت وفاته عام | <ul> <li>(۱) سقطت ترجمته سهواً وهو: منصور بن محمد بن عبد الجبار ا</li> </ul> | 731, 711, 711,      |                                               |
|                               | (٤٨٩هـ)، كان _ رحمه الله فيها أصوليا إماما جليلاً عالما زا                   | ٢١٢، ٣٠٠، ٢٣٢،      |                                               |
| •                             | والبرهان في الخلاف، والمختصر.                                                | ۳۲۰، ۲۲۲            |                                               |
| السبكي (١٥/ ٣٣٥).             | انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٣٩٢/٣)، طبقات الشافعية لابن                     |                     |                                               |
|                               |                                                                              |                     | w                                             |

|                                        | – الصيمري                                     |                          | – الشوكاني :–                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (۲۷)، ۱۵۰، ۲۷۱،                        | ( الحسين بن علي بن محمد )                     | (۲۱)، ۸۳، ۸۵، ۱۲، ۳۲،    | ( محمد بنّ علي بن محمد )                                                 |
| 117, 717, 077, 777                     | -                                             | ٠٨، ٢٨، ٣٨، ٥٩، ٥٣١،     |                                                                          |
|                                        | – الطبراني                                    | ۷۳۱، ۱۳۸، ۳۶۱، ۱۹۹،      |                                                                          |
| (۲۰۶)، ۲۰۸                             | ( سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي )             | ۸۱۲، ۱۶۲، ۵۵۲            |                                                                          |
|                                        | – الطبري :                                    | 791, 791                 | - شيبة بن ربيعة<br>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *                 |
| 9.7                                    | ( محمد بن جریر، أبو جعفر )                    |                          | – ابن أبي شيبة :-<br>                                                    |
|                                        | – الطحاوى :-                                  | 7.1                      | ( عبد الله بن محمد )                                                     |
| 7.7                                    | ( أحمد بن محمد بن سلامة )                     |                          | – ابن الصائغ :-                                                          |
|                                        | – الطوفي :                                    | ٤٨                       | ( محمد بن عبد الرحمن بن علي )                                            |
| (۱۸) ، ۳۷ ، ۵۸ ، ۹۸ ،                  | ري<br>( سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم )   | V£                       | - صاحب المصادر:<br>( محمد بن على بن الحسن الشيعي )                       |
| ٩٣، ١٣٤، ٥٦١، ١٣١،                     | (-3 . b. <del>-</del> 3 . b3                  | (۸۸)، ۹۸                 | ر محمد بن علي بن الحسن الشيعي )<br>- صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنيل |
| 157 (157 (150 (179                     |                                               | A4 ((AA)                 | صابح بن الإمام الحمد بن محمد بن حنبل<br>- ابن الصباغ:                    |
| ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰ |                                               | ۸۶۲                      | · بن الصبح .<br>( عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر )             |
| 791, 391, 117                          |                                               | 140                      | - صفوان بن المعطل<br>- صفوان بن المعطل                                   |
| 111 (112 (111                          | - أبو الطيب :                                 |                          | - صفي الدين الهندي :-                                                    |
| 125 2115                               | • • •                                         | (۲۰)، ۷۵، ۳۲، ۷۲،۹۲، ۷۷، | ( محمد بن عبد الرحيم بن محمد )                                           |
| (AA), F3/                              | ( طاهر بن عبد الله بن طاهر، القاضي أبو الطيب) | 77, 77, 44, 34, 78, 011, | 2.7.3                                                                    |
| (07/), PY/, YA                         | – عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين)             | 771, 371, 771, •31, 731, |                                                                          |
| ۸۸۱, ۲۰۲                               |                                               | 331, 731, 771, 771, 071, |                                                                          |
|                                        | – ابن عباس :                                  | ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۲۲، |                                                                          |
| (AF), PF, 14, VP.                      | ( عبد الله بن عباس رضي الله عنه )             | 717, 117, 777, 077, 777, |                                                                          |
| ۸۶، ۶۶، ۲۰۱، ۳۰۱،                      |                                               | 779                      |                                                                          |
| 3.1, 2.1, ٧.١,                         |                                               |                          |                                                                          |

| 197                  | – عبد الله بن يوسف                             | ۸۰۱، ۸۲۱، ۲۲۱، ۸۲۱،         |                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
|                      | – عبد الوهاب المالكي :                         | ۶۰۲، ۵۳۲، ۲۳۲               |                                                  |
| (۷۷)، ۱۸، ۱۳۱، ۱۳۱،  | (القاضي: عبد الوهاب بن علي بن نصر )            | 11.                         | – عبد الرحمن بن حرملة                            |
| ١٤٦                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | ***                         | - عبد الرحمن بن أبي مالك الهمذاني                |
| 197                  | – عبد الوهاب بن عيسى                           | (۱۰۳)، ۱۱۰                  | – عبد الرحمن بن أبي الزناد: ( عبد الله بن ذكوان) |
|                      | – العبري :                                     | ٠٧، ٧٧، (١٨٤)، ٧١٧          | – عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري             |
| ۱۸۰                  | ( عبيد الله بن محمد الفرغاني )                 | Y00                         | – عبد الرزاق عفيفي                               |
| (۲۶۱), ۷۶۱           | -<br>- عبيدة بن الحارث                         |                             | – ابن عبد الشكور :                               |
| ***                  | – عبيد الله بن زحر                             | (70), 30, 10, 17,           | ( محب الله بن عبد الشكور البهاري )               |
| ۲۰۸                  | – عبيد الله بن يزيد                            | 77, 77, 38, 0.1,            |                                                  |
| (۲۶۱), ۷۶۱           | – عتبة بن ربيعة بن عبد شمس                     | 731, 731, 717, 317,         |                                                  |
| بي                   | - عثمان بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن أ      | ۸/۲، ۱۲۲، ۲۲۲               |                                                  |
| 7.7                  | وقاص                                           | (٧٥)، ٠٢، ٧٢، ٣٢، ٩٢،       | – عبد العزيز بن أحمد البخاري ( علاء الدين )      |
| 3, (٧٢), ٨٢, ٢٢, ١٧, | – عثمان بن عفان (رضي الله عنه ).               | 77, 77, 78, 38, 08,         |                                                  |
| ۱۸، ۷۹، ۸۹، ۳۰۱،     |                                                | ١٣٤، ١٣٥، ١٤٢، ٢١١،         |                                                  |
| 3-1, 0-1, 1-1, 1.1,  |                                                | 731, 731, 771, 771,         |                                                  |
| ۸۲۱، ۸۶۱، ۵۳۲، ۲۳۲   |                                                | ۲۸۱، ۸۸۱، ۲۱۲، ۲۱۲ <i>،</i> |                                                  |
|                      | – ابن عدي :                                    | ٧١٢، ٢٢٢، ٢٢٢، ١٣٢،         |                                                  |
| ٤٠١، (٢٠٧)، ٨٠٢      | ( عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني )       | 777, 677, 777, 777          |                                                  |
|                      | - ابن العربي ·:                                | 177                         | – عبد الله بن أبي بن سلول                        |
| 3, (10), 10, 11, 11, | ( محمد بن عبد الله بن محمد المعافري، أبو بكر ) | \$1 (PF), •V1 (Vj. YV)      | – عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه )             |
| ۳۸، ۲۲۲              |                                                | 717, 717                    |                                                  |
|                      |                                                | (/٨/), ٢٠٢, ٨٠٢, ٤/٢        | – عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي               |

| (۱۹۵)، ۱۹۷           | – على بن أبي طالب ( رضي الله عنه )         |                         | ٠ عزيزي :                                   |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| ١٤٧                  | ي .ن بي .<br>- علي بن عيسي بن الفرج النحوي | Y01                     | القاضي: عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي) |
| ***                  | ے علی بن یزید<br>– علی بن یزید             |                         | عضد الدين الأيجي :-                         |
| 7.9                  | ي بات دو<br>– على بن يونس                  | 717                     | عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار )          |
|                      | ي القارسي :<br>ــ أبو على الفارسي :        |                         | العطار :                                    |
| ٣٥                   | ( الحسن بن أحمد بن عبد الغفار )            | (۱۸۲)، ۱۸٤              | حسن بن محمد بن محمود )                      |
| ١٣٣                  | – عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه )           | !                       | ابن عطا الله ؛                              |
|                      | – این عمر                                  | 707                     | أحمد بن محمد بن عبد الكريم )                |
| 717                  | ( عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) |                         | ٠ العلائي :                                 |
| 7.7, (3.7)           | - عمرو بن جراد التميمي                     | ۳، (۳۳)، ۳۰، ۲۷، ۸۳،    | خليل بن عبد الله العلائبي )                 |
| 197                  | – عمرو بن زرارة<br>– عمرو بن زرارة         | ٩٣، ٧٤، ٧٥،٥٥، ٠٢،      |                                             |
|                      | - عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو | ۲۲، ۷۲، ۸۲، ۷۷، ۱۷،     |                                             |
| 7.1.7                | ين العاص<br>بن العاص                       | 77, 77, 77, 77, 77, 77, |                                             |
| 7.7                  | -<br>- عیسی بن ابراهیم بن طهمان            | ۸۰، ۵۸، ۷۸، ۹۰، ۲۴،     |                                             |
|                      | - الغزالي :<br>- الغزالي :                 | 38, 4.1, 4.1, 711,      |                                             |
| ٤، (١٧)، ٣٩، ٤٠، ٥٥، | ( محمد بن محمد بن محمد )                   | ٠١١، ١٣١، ١٣١، ١٣١،     |                                             |
| ۰۲، ۲۲، ۲۹، ۷۷، ۲۷،  |                                            | ٨٣١، ١٤٠، ٣١٢، ١٤٢،     |                                             |
| ۰۸، ۱۲، ۱۱۳، ۱۳۱،    |                                            | 701, 301, 771, 171,     |                                             |
| .31, 771, 731,       |                                            | 771, 771, 771, 771,     |                                             |
| ۷۸۱، ۸۲۲، ۳۳۰        |                                            | ٠١١، ٣١٢، ١٩٢، ١١٢،     |                                             |
| 777, 737             |                                            | 777, 777, 877, 777,     |                                             |
|                      | – الغماري :                                | AF7, 0Y7                |                                             |
| ***                  | ( عبد الله بن محمد الصديق )                | (٠٧), ٧١٧               | علقمة بن قيس بن عبد الله                    |

|                             | – اين قبية :                                       |                     | – این فار <i>س</i> :                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 178                         | بين صيبه .<br>عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) | (117), 337          | ( أحمد بن فارس بن زكريا )              |
|                             | ب اين. قدامة :<br>– اين. قدامة :                   |                     | – الفتوحي الحنبلي :                    |
| (۲۷)، ۹۸، ۲۹، ۱۳۱،          | ( عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي )               | (۸۳)، ۷۰، ۸۰، ۹۰،   | ( محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ) |
| 731, 031, 731, •71          | Ç 3. 3                                             | ۱۲، ۳۲، ۸۷، ۹۰، ۹۱، |                                        |
| 711, 781, 117, 077          |                                                    | 79, 79, 39, 011,    |                                        |
|                             |                                                    | ١٠٤، ١٣٥، ١٣٧،      |                                        |
|                             | – القرافي :                                        | ۸۳۱، ۱۶۰، ۲۶۱،      |                                        |
| (٨١), ٧٢, ٣٣, ٧٣, ٣٤,       | ر ي<br>( أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن )             | 331, 031, 131,      |                                        |
| ٧٤، ٨٤، ٠٥، ١٥، ٢٥،         | 5 3 1. 0. 0 g 0.                                   | Fo1, VV1, 717,      |                                        |
| ۵۵، ۸۵، ۵۵، ۲۲، ۶۲،         |                                                    | N17, 377, P77       |                                        |
| ۳۷، ۷۷، ۹۷، ۵۳۱،            |                                                    | 1                   | – فخر الدين الرازي :                   |
| ٢٣١، ١٤٠، ٢٥١، ٤٥١،         |                                                    | (01), ۲۰, ۲۱, ۳۳,   | ( محمد بن عمر بن الحسين )              |
| <i>۹</i> ۸۱، ۹۹۱، ۱۱۲، ۲۱۲، |                                                    | ٥٣، ٣٩، ٤٣، ٥٤، ٧٧، |                                        |
| ۲۲۲، ۲۲۲، ۵۲۲، ۲۲۲          |                                                    | ۲۷، ۵۸، ۱۳۱، ۱۳۱،   |                                        |
|                             | - القرطبي :                                        | ٠٤١، ٨٧١، ٢٨١،      |                                        |
| (53), 711, 011              | ( محمد بن أجمد بن أبي بكر )                        | ۵۸۱، ۲۸۱، ۱۱۲،      |                                        |
|                             | - القشيري :-<br>- القشيري :-                       | 717, 777, 177, 077  |                                        |
| (۸۳)، ۳۹                    | و أبونصر: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن )      |                     | – بن فور <u>ك</u>                      |
|                             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | AY                  | ( أبو بكر: محمد بن الحسن الاصفهاني )   |
| (۲۸), 337, ۰۰۲, ۰۷۲,        | ( أبو بكر: محمد بن على بن اسماعيل)                 | 11.                 | – قاسم بن أصبغ                         |
| 777                         | ي پرې پې د ست يې ي دی                              | ١٨٤                 | – قتادة بن دعامة السدوسي               |
| 197                         | ۰ – قيس بن عبادة                                   |                     |                                        |

|                      | – مالك بن أنس :                                    |                    | – ابن کثیر :<br>–                       |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 3, (٧٧), ٨٧, ٩٧, •٨  | ( مالك بن أنس بن مالك الأصبحي إمام المالكية )      |                    | •                                       |
| 11. 11. 11. 111.     |                                                    | (۱۰۰)، ۱۰۱، ۶۰۲    | ( اسماعيل بن عمر القرشي)                |
| ۸۳۱، ۱۳۹، ۲۲۲        |                                                    | 1                  | – الكلبي : –                            |
| 4.4                  | – مالك بن الحويرث                                  | ۱٦٧                | ( هشام بن محمد )                        |
|                      | بى - قور<br>- ابن مالك :                           |                    | – الكمال بن الهمام                      |
| (٣٥)                 | بين منافق .<br>( محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ) | (٧٥)، ٠٢، ١٢، ٢٧،  | ( محمد بن عبد الواحد السيواسي )         |
| 11-7                 | •                                                  | ۰۰۱، ۲۲۲، ۲۲۲      |                                         |
| PR ////              | – الماورد <i>ي</i> :–                              |                    | 🖊 – الكيا الهراسي:                      |
| (۷۸), ۲۲۲            | ( علي بن محمد بن حبيب )                            | (٢٥), ١٢, ٤٨, ٢٢٢, | (على بن محمد بن على الطبري )            |
| 777                  | – مجاهد بن جبر المكي المخزومي                      | 337, 737, 707      | ي. رو ي                                 |
|                      | - المجد بن تيمية                                   |                    | – ابن اللحام :                          |
| ۷۷، (۸۷)، ۸۸، ۹۰،    | ( عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحراني )        |                    | , -                                     |
| 10, 70, 70           |                                                    | (٧٥)، ٨٥، ٠٢، ١٢،  | (علي بن محمد بن علي البعلي )            |
|                      | – المحلى :–                                        | ۸۷، ۹۴، ۱۳۱، ۱۳۱،  |                                         |
| (۱۸۰)، ۱۸۲           | ( محمد بن أحمد بن محمد المحلي )                    | ٠١٤، ١٤٥، ١٤٠      |                                         |
| ٧٥                   | - محمد بن الحسن الشيباني -                         | 777, 877           |                                         |
| 188                  | – محمد بن داود الظاهري<br>– محمد بن داود الظاهري   |                    | – ابن ماجة :                            |
| (91) (5              | محمد بن شجاع الثلجي<br>– محمد بن شجاع الثلجي       | (091), 1.7, 9.7    | ( محمد بن يزيد بن ماجة القزويني )       |
| 197                  | , ,                                                |                    | - ابن الماجشون :<br>-                   |
| 171                  | - محمد بن عیسی<br>*                                | ۳۸، (۸۳۲)، ۲۲۲     | ( عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ) |
|                      | – أبو محمد الجويني :-<br>`                         |                    | – الما <sub>ذ</sub> ري :                |
| (۲۸)، ۷۸             | ( عبد الله بن يوسف، والد إمام الحرمين )            | (                  | · محمد بن على بن عمر التميمي )          |
|                      | - مسلم :                                           |                    | ر محمد بن عني بن عمر استيسي .           |
| (111), off, rel, yry | ( الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري )       | 737, 007, 777      |                                         |

|                   | – الهيثمي :                       | ۲٠٥                | مسلمة بن علي                               |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| (۲۰۰)، ۲۲۰        | ٔ<br>( علی بن أبی بكر بن سليمان ) |                    | - المطيعي :                                |
|                   | - الواحدي :<br>-                  | ٥٥                 | ( محمد نجيب المطيعي )                      |
| 1AV               | ( على بن أحمد بن محمد )           | 771                | – المعتمر بن سليمان                        |
| 177, 777          | – الوليد بن أبي مالك<br>–         |                    | – أبو منصور :–                             |
| 197,197           | -<br>– الوليد بن عتبة بن ربيعة    | (77), 17, 031, 377 | ( الأستاذ أبو منصور: عبد القاهر بن طاهر )  |
| ١٠٤               | - يعقوب بن شيبة                   |                    | – أبو موسى الأشعري :                       |
|                   | – أبو يعلى الحنبلي :              | (۲۰۲), ۸۰۲, ۶۰۲    | ( عبد الله بن قيس بن سليم ) رضي الله عنه   |
| (۱۷)، ۷۷، ۸۷، ۸۸، | ( محمد بن الحسين بن محمد الفراء ) |                    | – النحا <i>س</i> :                         |
| 3.1,0.1,771,      | -                                 | 177                | ( أحمد بن محمد بن اسماعيل المصري )         |
| ۴۳۱، ۷31، ۱۲۱،    |                                   |                    | – النسائي :                                |
| ۰۷۱، ۷۷۷، ۸۷۷،    |                                   | (۹۹), 3.1, 091,    | ( أحمد بن شعيب بن علي )                    |
| ۲۸۱، ۹۸۱، ۳۹۱،    |                                   | 7.7, 0.7, ٧.7      |                                            |
| 391, 291, 171     |                                   |                    | – النسفي :                                 |
| ٥٢٢، ٢٢٦، ١٣٣٠    |                                   | ٧٥                 | ( عبد الله بن أحمد بن محمود )              |
| (۱۰۰), ۳۰۱, ۳۰۲   | – يحيى بن معين الغطفاني           | (77), 53, 777      | <ul> <li>نعيم بن مسعود الأشجعي</li> </ul>  |
| Y+A               | •                                 |                    | - نفطویه :                                 |
|                   | – أبو يوسف :                      | 151                | ( ابراهيم بن محمد بن عرفة النحوي )         |
| ٤، (٧٣)، ٤٧، ٥٧   | ( يعقوب بن ابراهيم بن حبيب )      |                    | – أبو هريرة :                              |
|                   |                                   | (111), 9.7, 757    | ( عبد الرحمن بن صخر الدوسي، رضي الله عنه ) |
|                   | * * *                             | •                  | – الهروي :                                 |
|                   |                                   | 777                | ( محمد بن أحمد بن أبي يوسف )               |

|                                     | يَفْعُ                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| سادساً<br>والفرق والمذاهب والجماعات | معِين ((رَبِّعِينِ (الْنَجِينِ)<br>المُدِينِ الأَنْ (الأوه فركر |
| والفرق والمذاهب والجماعات           | هرس الطوائف                                                     |

| 07, 13, 73, 10, 10, 3P,<br>0P, 311, 111, 111, 111, 111, | – أهل اللغة                            | فماعات                         | ﴿ يُنِيُ الْآَوْدُوكُ فِي اللَّهِ اللّ<br>فهرس الطوائف والفرق والمذاهب والج |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131, 731, 531, ••7,                                     |                                        |                                |                                                                                                                                                     |
| YYY                                                     |                                        | 3.7                            | – أثمة الجرح والتعديل                                                                                                                               |
| ווו                                                     | – الأوس                                | ۶۹، ۳۰۱، ۳۰۲، ۵۰۲، <b>۶۰</b> ۲ | – أثمة الحديث<br>                                                                                                                                   |
| 44.                                                     | – التابعون                             | ٥٠                             | - الأدباء                                                                                                                                           |
| 3, 10, 11,                                              | — الحنابلة                             | 0, 131, 731                    | - الأشعرية ( أو الأشاعرة )                                                                                                                          |
| 331, 117                                                |                                        | 3,0,1,31,01,11,07,             | – الأصوليون ( أو أهل الأصول )                                                                                                                       |
| 31, 77, 77, 77, 77,                                     | - الحنفية                              | 77, 77, 37, 77, 87, •3,        |                                                                                                                                                     |
| V31, AFY                                                | -                                      | 13, 73, 03, 13, 10, 70,        |                                                                                                                                                     |
| דדו                                                     | – الخزرج                               | 00, 37, 77, PV, 7P, 0P,        |                                                                                                                                                     |
| ٤، ٨٥، ٣٧، ٣٨، ٣٤١،                                     | - الشافعية<br>- الشافعية               | 771, 071, 831, 001,            |                                                                                                                                                     |
| 737, 717, 737                                           | <u> </u>                               | ۸۰۱، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۱،            |                                                                                                                                                     |
| ۳، ٤، ٧٢، ٢٧، ٣٣١،                                      | – الصحابة                              | ۶۶۱، ۱۷۱، ۶۱۲، ۲ <u>۶۲</u> ،   |                                                                                                                                                     |
| ٥٣١، ١٢٠، ٢٧٩                                           | 4                                      | 737, 737, 307, 507,            |                                                                                                                                                     |
| 19, 331, 031                                            | – الظاهرية                             | POY, •FY, 7FY, 1VY,            |                                                                                                                                                     |
| 7, 3, 1, 8, 73, 33,                                     | الصاهرية<br>– العلماء ( أو أهل العلم ) | 3YY, 0YY, AYY, PYY,            |                                                                                                                                                     |
| ۸٤، ۱٥، ۳۲، ۲۲، ۹۵،                                     | العلماء / إو-اهل العلم >               | ۰۸۲، ۱۲۱، ۱۲۱                  |                                                                                                                                                     |
| 3.1, 701, 701, 701,                                     |                                        | 771, 771                       | -الأنصار                                                                                                                                            |
|                                                         |                                        | 90                             | – أهل الشرع                                                                                                                                         |
| F.Y. V.Y. 017, A17,                                     |                                        | 14.                            | <b>– أه</b> لُ العربية                                                                                                                              |
| •37, 737, 737, 377,                                     |                                        | ٨٤، ٩٤، ٢٥                     | <b>- أهل</b> العرف                                                                                                                                  |
| ٥٢٦، ٢٧٢، ٩٧٢                                           |                                        | ٧٩، ١٢٠، ١٢١، ٩٨١،             | - أهل اللسان                                                                                                                                        |

700,777

# َئِحُ ﴿ اللَّهُ اللّ (أَشِيرُ اللَّهُ اللّ

## ١ – الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج.

لعبد الله بن محمد الصديق الغماري.

تعليق وضبط: سمير طه المجذوب، الطبعة الأولى عام ١٤٠٥هـ.، عالم الكتب

\_ بيروت.

#### ٣- الابهاج في شرح المنهاج.

لشيخ الإسلام: على بن عبد الكافي السبكي ( إلى مقدمة الواجب) وأكمله ابنه تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( وفيه الكلام عن مسألة أقل الجمع).

صحيح د/ شعبان محمد اسماعيل، الطبعة الأولى، مكتبة الكليات الأزهرية \_

# ٣- الإحكام في أصول الأحكام.

لسيف الدين أبي الحسن: على بن أبي على بن محمد الآمدي.

تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي. الطبعة الأولى، مؤسسة النور.

### ٤- الإحكام في أصول الأحكام.

لأبي محمد: على بن حزم الأندلسي الظاهري. تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز.

مكتبة عاطف، مطبعة الامتياز، الطبعة الأولى عام ١٣٩٨ هـ.

### ٥- إحكام الفصول في أحكام الأصول.

لأبي الوليد: سليمان بن خلف الباجي.

تحقيق عبد المجيد تركي.

– الفقهاء ٣- المالكية

-- المتكلمون

– المعتزلة – المفسرون ( أو أهل التفسير )

- النحاة ( أو أهل النحو )

717

١٢ – أصول البزدوي.

لفخر الإسلام: محمد بن محمد البزدوي.

طبع مع شرحه: ٥ كشف الأسرار ، اطبعة دار الكتاب العربي، بيروت عام ١٣٩٤هـ.

١٣- أصول السرخسي:

لشمس الأئمة: السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل.

تحقيق أبي الوفاء الأفغاني.

طبع دار الكتاب العربي عام ١٣٧٢ هـ.

١٤ أصول الفقه.
 لمحمد أبو النور زهير.

الناشر: الفيصلية عام ١٤٠٥هـ مكة المكرمة.

10 – إعراب القرآن.

لأبى اسحاق الزجاج.

تحقيق د/ عبد الجليل عبده شلبي.

نشر المكتبة العصرية، بيروت.

١٦- الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين).

لخير الدين الزركلي.

الطبعة الخامسة ١٩٨٠م، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان.

١٧ - ألفية ابن مالك.

۱۰ الميه ابن عالما. لابن مالك الأندلسي.

مطبوعة مع شرحها: « منهج السالك إلى ألقية ابن مالك » للأَسْموني.

تحقيق: محي الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي بيروت ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م. الطبعة الأولى عام ١٤٠٧هـ، نشر دار الغرب الإسلامي ــ بيروت. ٣- إحياء علوم الدين.

للغزالي: محمد بن محمد.

دار الندوة الجديدة، بيروت لبنان.

٧- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول.

للشوكاني: محمد بن علي.

تصحيح محمد سعيد البدري.

الطبعة الأولى عام ١٤١٢هـ، مؤسسة الكتب الثقافية.

٨- الاستيعاب في معرفة الإصحاب.

لابن عبد البر النمري.

تحقيق: علي بن محمد البجاوي.

طبعة عام ١٣٨٠ هـ، مطبعة نهضة مصر.

٩- أسد الغابة في معرفة الصحابة.

لابن الأثير: على بن محمد الجزري.

طبع بالمطبعة الإسلامية ــ طهران.

١٠ – الأشباه والنظائر.

لابن السبكي: تاج الدين: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلى محمد عوض.

الطبعة الأولى ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م دار الكتب العلمية \_ بيروت.

أ 1- الإصابة في تمييز الصحابة.

لابن حجر العسقلاني: أحمد بن على.

تحقيق: على بن محمد البجاوي.

طبع دار نهضة مصر\_ القاهرة.

### ١٨ - إنباه الرواة على أنباء النحاة.

للقفطي: علي بن يوسف، جمال الدين، أبو الحسن.

تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم.

الطبعة الأولى، طبع دار الكتب المصرية.

### ١٩ - البحر المحيط في أصول الفقه.

لبدر الدين الزركشي: محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي.

قام بتصحيحه والإشراف على طبعة جماعة من الباحثين.

الطبعة الأولى، من نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ الكويت.

### ٣٠ – البداية والنهاية في التاريخ.

لابن كثير: اسماعيل بن عمر القرشي.

مطبعة السعادة بمصر \_ عام ١٣٥١هـ، ورجعت إلى الطبعة الخامسة عام ١٩٨٣م، منشورات مكتبة المعارف \_ بيروت.

## ٢١ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع.

للشوكاني: محمد بن علي.

الطبعة الأولى عام ١٣٤٨ هـ مطبعة السعادة.

### ٢٢ – بذل النظر في الأصول.

للأسمندي: محمد بن عبد الحميد.

تحقيق: دا محمد زكي عبد البر.

الطبعة الأولى عام ١٤١٢هـ ١٩٩٢م، مكتبة دار التراث.

### ٢٣ - البرهان في أصول الفقه.

لإمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله الجويني.

تحقيق دا عبد العظيم الديب.

الطبعة الثانية عام ١٤٠٠ هـ طبع دار الأنصار، القاهرة، نشر كلية الشريعة جامعة قط.

#### ٢٤ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.

للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم.

عقيق: محمد أبو الفصل ابراهيم.

الطبعة الأولى عام ١٣٨٤ هـ، طبعة عيسى البابي وشركاه.

### ٢٥ - البيان والتبيين.

للجاحظ: أبي عثمان: عمرو بن بحر.

تحقيق: حسن السندوبي.

طبع في مطبعة الاستقامة بالقاهرة عام ١٩٤٧م.

٢٦ - بيان المختصر ( شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه).

للأصفهاني: محمود بن عبد الرحمن، شمس الدين.

تحقيق دا محمد مظهر بقا.

الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، نشر جامعة أم القرى، طبع في مطابع المدنى

### ٢٧ - تاج التراجم في طبقات الحنفية.

لابن قطلوبغا: زين الدين قاسم بن قطلوبغا.

طبع بمطبعة العاني ببغداد عام ١٩٦٢م.

#### ۲۸ – تاریخ بغداد.

للحافظ ــ أبي بكر بن على الخطيب البغدادي.

دار الكتاب العربي، بيروت لبنان.

#### ٢٩ - تاريخ الخُلفاء.

للسيوطي: جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر.

تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. الطبعة الرابعة، المكتبة التجارية الكبرى عام ١٣٨٩هـ.

٣٠ تاريخ ابن معين ( يحيى بن معين وكتابه التاريخ ).
 دراسة وترتيب وتخقيق د/ أحمد نور سيف.

441

الطبعة الأولى عام ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بكلية الشريعة بمكة المكرمة، جامعة أم القرى. ٣١– التبصرة في أصول الفقه. لأبي اسحاق الشيرازي: ابراهيم بن على. څقيق وشرح د*ا* محمد حسن هيتو. دار الفكر عام ١٤٠٠هـ. ٣٢ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. لأبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي . مطبعة التوفيق بدمشق عام ١٣٤٧ هـ.. ٣٣– التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. لكمال الدين: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الشهير بالكمال ابن الهمام الحنفي. طبع مع تيسير التحرير، دار الفكر للطباعة والنشر. ٣٤ - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. لابن كثير: اسماعيل بن عمر القرشي. تحقيق عبد الغنى حميد الكبيسي. الطبعة الأولى عام ١٤٠٦ هـ، دار حراء، مكة المكرمة. ٣٥- تذكرة الحفاظ. للذهبي: أبي عبد الله شمس الدين. دار إحياء التراث العربي. ٣٦- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك . للقاضي عياض. نشرته مكتبة الحياة \_ بيروت، لبنان.

٣٧- تشنيف المسامع بجمع الجوامع في أصول الفقه.

تحقيق: موسى بن علي فقيهي. مطبوع على الآلة الكاتبة.

لأبي جعفر: محمد بن جرير الطبري.

٣٩ تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ).
 لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.

٤٠ تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ).

لابن كثير: اسماعيل بن عمر القرشي. دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الثانية عام ١٣٨٩هـ.

1 ٤ - التفسير الكبير.

لفخر الدين الرازي.

٤٢ - تقريب التهذيب.

طبع دار الكتب المصرية القاهرة عام ١٣٨٠ هـ.

الطبعة الأولى عام ١٣٥٧ هـ، بالمطبعة البهية المصرية.

لابن حجر العسقلاني: الحافظ: أحمد بن على.

لأبي زيد الدبوسي: عبد الله بن عمر بن عيسى

مخطوطة بدار الكتب المصرية ( رقم ٢٥٥) أصول فقه.

دار المعرفة للطباعة، الطبعة الثانية عام ١٣٩٥ هـ، بيروت لبنان.

تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف.

٤٣ - تقويم الأدلة في أصول الفقه.

لبدر الدين الزركشي: محمد بن بهادر بن عبد الله.

٣٨ - تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن)

الطبعة الثانية عام ١٣٧٣ هـ بمطبعة مصطفى البابي الحلبي.

\$ \$ - تكملة الإيضاح العضدي.

لأبي على الفارسي. تحقيق: حسن شاذلي فرهود.

الطبعة الأولى عام ١٤٠١هـ ١٩٨١م، شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة، الناشر: جامعة الملك سعود.

63 - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.

لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد.

علق عليه وصححه: عبد الله هاشم اليماني المدني. طبع في مطبعة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة عام ١٣٨٤ هـ.

٣٤ - تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم.

للحافظ: خليل بن كيكلدي العلائي. تحقيق: د/ عبد الله بن محمد بن اسحاق آل الشيخ.

الطبعة الأولى عام ١٤٠٣ هـ.، ١٩٨٣ م.

٤٧ - التلويح على التوضيح لمتن التنقيح.

للتفتازاني: سعد الدين: مسعود بن عمر.

طبع بمطبعة دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، توزيع، دار الباز، مكة المكرمة.

٤٨ - التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن.

تحقيق د/ مفيد أبو عمشه ود/ محمد ابراهيم.

الطبعة الأولى عام ١٤٠٦ هـ، دار المدني، من منشورات جامعة أم القرى.

٤٩ – التمهيد في تخريج الفروع على الأصول.

للأسنوي: عبد الرحيم بن الحسن، جمال الدين.

تحقیق وتعلیق د/ محمد حسن هیتو.

الطبعة الثانية ١٤٠١هـ ١٩٨١م مؤسسة الرسالة بيروت.

٥٠ تمييز الطيب من الحبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث الشريف.

لابن الديبع: الإمام عبد الرحمن بن على بن محمد الشيباني الشافعي.

الطبعة الثانية عام ١٣٥٣ هـ، طبع في مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر.

١٥ - تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات.

لمحب الدين أفندي.

طبع بآخر الكشاف للزمخشري، دار المعرفة للطباعة بيروت.

٥٢ - تنقيح الفصول في اختصار المحصول.

للقرافي: شهاب الدين: أحمد بن ادريس القرافي المالكي.

طبع مع شرحه: ( شرح تنقيح الفصول).

تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.

دار الفكر، القاهرة، الطبعة الأولى عام ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣م شركة الطباعة الفنية

٥٣ - تهذيب الأسماء واللغات.

للنووي: أبي زكريا محيي الدين: يحيى بن شرف النووي. طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر، تصوير دار الكتب العلمية بيروت.

٤٥- تهذيب التهذيب.

لابن حجر العسقلاني.

دار صادر، بیروت.

٥٥- تيسير التحرير في أصول الفقه.

لمحمد أمين المعروف بـ « أمير بادشاه ».

سبق برقم (٣٣).

٥٦- جمع الجوامع في أصول الفقه.

لابن السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، تاج الدين.

الإسلامية بحلب عام ١٣٩١ هـ.

٦٣ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.

لابن حجر العسقلاني.

مطبعة المدنى بالقاهرة عام ١٣٨٧ هـ.

٦٤ - دلائل النبوة.

للبيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين.

دار النصر للطباعة، مصر، القاهرة عام ١٣٨٩ هـ.

٦٥ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب.

لابن فرحون: إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون المالكي.

الطبعة الأولى عام ١٣٥١ هـ.

٦٦- ذيل تذكرة الحفاظ.

لأبي المحاسن الحسيني الدمشقي، والحافظ محمد بن فهد المكي، والسيوطي.

تصوير دار إحياء التراث العربي عن طبعة وزارة المعارف الحكومية، بالهند.

٦٧ - ذيل الروضتين.

لأبى شامة المقدسي.

طباعة مصر عام ١٩٦٦م.

٦٨ - ذيل طبقات الحنابلة.

لابن رجب، زين الدين: أبي الفرج: عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي

تصحيح محمد حامد الفقى.

مطبعة السنة المحمدية القاهرة عام ١٣٧٢ هـ.

٦٩ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.

لابن السبكي: تاج الدين: عبد الوهاب بن على.

مخطوط، في دار الكتب المصرية برقم (٢١٩) أصول فقه.

مطبوع مع شرحه: ( تشنيف المسامع) سبق برقم (٣٧).

ورجعت إلى النسخة المطبوعة مع شرحها للجلال المحلي مع حاشية العطار، دار

الكتب العلمية.

٥٧- الجواهر المضية في طبقات الحنفية.

لمحيى الدين أبي محمد: عبد القادر ابن أبي الوفاء محمد بن محمد القرشي

الطبعة الأولى، بمطبعة دائرة المعارف، الهند.

٥٨- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع.

للعلامة الشيخ: حسن العطار.

قد سبق برقم (٥٦).

٩ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة.

للسيوطي: جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر.

يخقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم.

الطبعة الأولى عام ١٩٦٧م، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي.

٣٠- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.

للأصبهاني: أبي نعيم: أحمد بن عبد الله.

دار الكتاب العربي، بيروت.

٦١- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.

للبغدادي: عبد القادر بن عمر.

تحقيق وشرح: عبد السلام هارون.

دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة ١٣٨٧ هـ.

٣٢- الخلاصة ( خلاصة تذهب تهذيب الكمال في أسماء الرجال).

لصفى الدين: أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري.

الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق عام ١٣٠١هـ نشر مكتب المطبوعات

٣٢٧

٧٠– روضة الناظر وجنة المناظر.

لابن قدامة: عبد الله بن أحمد.

نحقيق وتعليق وتقديم الدكتور عبد الكريم بن على بن محمد النملة \_ المؤلف \_ الطبعة الأولى عام ١٤١٣هـ، مكتبة الرشد، الرياض.

٧١- سلم الوصول شرح نهاية السول.

للمطيعي: محمد نجيب.

طبع مع نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوي،

عالم الكتب.

٧٢– سنن أبي داود.

للحافظ: سليمان بن الأشعث السجستاني. تعليق: عبيد الدغاس، وعادل السيد.

الطبعة الأولى عام ١٣٩٤هـ، دار الحديث للطباعة والنشر، حمص سوريا.

٧٣- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ).

للترمذي: أبي عيسى: محمد بن عيسى بن سورة.

تصحيح: عبد الوهاب بن عبد اللطيف. دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة عام ١٩٧٩م

٧٤- سنن الدارقطني.

لشيخ الإسلام : على بن عمر

نشر السنة ملتان باكستان، طبع بالمطبعة العربية.

٧٥- السنن الكبري.

٧- السان الخبرى. للبيهقى: أحمد بن الحسين بن على.

الطبعة الأولى؛ دار صادر؛ بيروت.

٧٦- سنن ابن ماجة.

لأبي عبد الله: محمد بن يزيد القزويني.

تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي.

طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي.

٧٧– سنن النسائي.

للحافظ: أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي.

الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ.

طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

٧٨– شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.

لمحمد بن محمد مخلوف.

المطبعة السلفية، القاهرة عام ١٣٤٩ هـ.

٧٩- شذا العرف في فن الصرف.

للشيخ أحمد الحملاوي.

الطبعة الرابعة عشرة عام ١٣٨١هـ، مصطفى البابي وأولاده بمصر.

٨٠- شذرات الذهب في أخبار من ذهب.

لابن العماد الحنبلي

الطبعة الثانية عام ١٣٩٩ هـ، طبع دار السيرة ـ بيروت

٨١ شرح أبيات سيبويه.
 لأبي محمد: يوسف بن أبي سعيد بن عبد الله السيرافي.

تحقیق: محمد علی هاشم.

طبع في مطبعة الفجالة الجديد، القاهرة ١٣٩٤هـ.

 ٨٢ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ( منهج السالك إلى ألفية ابن مالك).

تحقيق: محيى الدين عبد الحميد.

الطبعة الأولى، عام ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م. دار الكتاب العربي، بيروت.

٨٣- شرح البرهان.

للأبياري: على بن اسماعيل بن علي بن عطية، شمس الدين.

مخطوط يوجد في مكتبة مراد مالا بتركيا، له صورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم (١٥٩).

٨٤- شرح تنقيح الفصول في الأصول.

للقرافي سبق راجع رقم (٥٢).

٨٥- شرح الجلال المحلمي على جمع الجوامع.

طبع مع جمع الجوامع، وحاشية العلامة البناني بالمطبعة الأزهرية المصرية.

الطبعة الأولى عام ١٣٣١ هـ.

٨٦– شرح الكافية في النحو.

لرضى الدين محمد بن الحسين الاسترابادي النحوي.

الطبعة الثانية بيروت ١٣٩٩ هـ.

٨٧- شرح شواهد المغني.

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.

طبع دار مكتبة الحياة بيروت عام ١٣٨٦هــ ١٩٦٦م.

۸۸- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب.

لعضد الدين: عبد الرحمن الأيجي.

طبع مع حاشية الجرجاني، وحاشية التفتازاني. نشر مكتبة الكليات الأزهرية عام ١٩٧٣هـ ١٩٧٧م.

٨٩- شرح عمدة السري على أنموذج الزمخشوي في فن النحو.

للشيخ: ابراهيم سعيد الخصوصي.

الطبعة الأولى عام ١٣١٢هـ، المطبعة الأميرية.

٩٠ ـ شرح الكوكب المنير في أصول الفقه.

للشيخ: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار.

تحقيق د/ نزيه حماد، ود/ محمد الزحيلي.

طبع دار الفكر، دمشق، من منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

٩١ - شرح اللمع في أصول الفقه.

لأبي اسحاق الشيرازي.

تحقيق : عبد المجيد تركي.

نشر دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان عام ١٤٠٨ هـ.

٩٢ ـ شرح مختصر الروضة.

للطوفي: بخم الدين: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم.

محقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي.

مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى عام ١٤١٠هـ.

٩٣ - شرح المفصل « الإيضاح ».

للشيخ: أبي عمرو بن عثمان بن الحاجب.

تخقيق د/ موسى بناي العليلي.

مطبعة العاني\_ بغداد.

٩٤- شرح المفصل.

لابن يعيش: يعيش بن على النحوي.

عالم الكتب بيروت، مكتبة المتنبي \_ القاهرة.

٩٥- شرح معاني الآثار.

للطحاوي: أبي جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي.

يحقيق وتقديم: محمد سيد جاد الحق. طبع بمطبعة الأنوار المحمدية القاهرة.

٩٦ - شرح المنهاج البيضاوي في علم الأصول.

للأصفهاني: محمود بن عبد الرحمن.

تحقيق وتقديم وتعليق: د/ عبد الكريم بن علي النملة \_ المؤلف \_

١٠٣ - طبقات الحفاظ.

لجلال الدين السيوطي.

تخقيق: على بن محمد عمر.

الناشر: مكتبة وهبة الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ.

١٠٤ - طبقات الحنابلة.

للقاضي أبي الحسين: محمد بن أبي يعلى.

طبع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة.

١٠٥ - طبقات الشافعية.

للأسنوي: جمال الدين عبد الرحيم.

يحقيق عبد الله الجبوري.

الطبعة الأولى، مطبعة الإرشاد ببغداد ١٣٩١هـ - ١٩٧١م.

١٠٦ – طبقات الشافعية الكبرى.

لابن السبكي: تاج الدين: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي.

تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناحي.

الطبعة الأولى، مطبعة عيسي البابي الحلبي وشركاه.

١٠٧ – طبقات الفقهاء.

لأبى اسحاق الشيرازي.

تحقيق: د/ إحسان عباس.

دار الرائد العربي. بيروت، ١٤٠٠هـ – ١٩٨١م.

١٠٨ - طبقات القراء ( غاية النهاية في طبقات القراء ).

لشمس الدين أبي الخير: محمد بن محمد الجزري.

نشر ج برجستراسر، تصوير عن مكتبة الخانجي بمصر عام ١٣٥٢ هـ.

١٠٩ - طبقات المفسرين.

للداوودي: محمد بن علي بن أحمد.

الطبعة الأولى عام ١٤١٠هـ مكتبة الرشد بالرياض.

٩٧ - شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل.

لأبي حامد الغزالي.

تحقيق د/ حمد الكبيسي.

مطبعة الإرشاد، بغداد، عام ١٣٩٠هـ نشر الأوقاف العراقية.

٩٨- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها.

لأحمد بن فارس.

مطبعة المؤيد، القاهرة ١٣٢٨ هـ، يطلب من المكتبة السلفية.

٩٩- الصحاح تاج اللغة وتاج العربية.

للجوهري: اسماعيل بن حماد.

تحقيق: أحمد عبد الغفار عطار.

دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية عام ١٣٩٩ هـ.

١٠٠ – صحيح البخاري.

لأبي عبد الله: محمد بن اسماعيل.

تقديم وتحقيق: محمود النواوي، ومحمد أبو الفضل ابراهيم، ومحمد خفاجي.

طبع بمطبعة الفجالة الجديدة ١٣٧٦ هـ.

١٠١ – صحيح مسلم.

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري.

خقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

دار إحياء التراث، الطبعة الأولى عام ١٣٧٥ هـ.

١٠٢ – صفة الصفوة.

لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي.

الطبعة الأولى عام ١٣٥٦ هـ ـ الهند.

الطبعة الأولى عام ١٤١٠ هـ. ١١٦- الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. لجلال الدين السيوطي. رتبه الشيخ: يوسف النبهاني.

طبع دار الكتب العربية الكبرى عام ١٣٥٠ هـ.

الفوائد البهية في تراجم الحنفية.

لأبي الحسنات: عبد الحي الكنوي الهندي.

الطبعة الأولى عام ١٣٢٤ هـ، مطبعة السعادة بمصر.

١١٨ - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه. لعبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري.

مطبوع بهامش المستصفى للغزالي، الطبعة الأولى عام ١٣٢٤ هـ. المطبعة الأميرية ببولاق مصر.

١١٩ - فوات الوفيات.

للكتبي: محمد شاكر.

تحقیق د/ احسان عباس.

دار صادر بيروت عام ١٩٧٤م.

١٢٠ - قواطع الأدلة في أصول الفقه.

لابن السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي. تحقيق: د/ عبد الله بن حافظ الحكمي.

مطبوع على الآلة الكاتبة.

١٢١ - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية

لابن اللحام: على بن عباس البعلي الحنبلي.

تحقيق وتصحيح: محمد حامد الفقي. طبع في مطبعة السنة المحمدية القاهرة عام ١٣٧٥ هـ.

تحقيق: على محمد عمر. الطبعة الأولى عام ١٣٩٢هـ، طبع في مطبعة الاستقلال الكبرى، الناشر: مكتبة وهبة

١١٠ - طبقات النحويين واللغويين.

لأبي بكر: محمد بن الحسن الزبيدي.

تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم.

الطبعة الأولى عام ١٣٧٣ هـ.

111 - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز.

ليحيى بن حمزة بن علي العلوي اليمني.

مطبعة المقتطف بمصر عام ١٣٣٢ هـ ١٩١٤م.

١١٢ – العبر في خبر من عبر.

للحافظ الذهبي.

تحقيق: فؤاد سيد، الكويت عام ١٩٦١م.

١١٣ - العدة في أصول الفقه.

لأبي يعلى: محمد بن الحسين الفراء.

تحقيق وتعليق فضيلة الأستاذ الدكتور: أحمد بن على بن سير مباركي. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى عام ١٤٠٠هـ وأكمله في عام ١٤١٠هـ.

١١٤ - العقد المنظوم في الخصوص والعموم.

لشهاب الدين القرافي: أحمد بن ادريس.

تحقيق: أحمد الختم عبد الله.

مطبوع على الآلة الكاتبة.

110- الغنية في الأصول.

للسجستاني: منصور بن اسحاق بن أحمد.

تحقيق وتعليق: د/ محمد صدقي بن أحمد البورنو

#### ١٢٩ - الكليات.

لأبي البقاء: أيوب بن موسى الحسيني الكفوي.

إعداد د/ عدنان درويش، ومحمد المصري. الطبعة الأولى.

١٣٠ - لسان العرب.

، ا کسان انگری.

لابن منظور: جمال الدين: محمد بن مكرم الأفريقي المصري.

دار صادر بیروت.

١٣١ - لسان الميزان.

لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي.

الطبعة الثانية عام ١٣٩١هـ، ١٩٧١م، منشورات الأعلمي للمطبوعات

١٣٢ - اللمع في أصول الفقه.

لأبيي اسحاق الشيرازي.

تحقيق وتعليق وضبط: محمد ياسين عيسى الفاداني. يطلب من مكتبة الباز. مكة المكرمة.

١٣٣ - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين.

لابن حبان: محمد بن حبان التميمي البستي، أبو حاتم.

تحقيق: محمود إبراهيم زيد.

دار الوعي، الطبعة الأولى ١٣٩٦ هـ.

١٣٤\_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.

للهيثمي: الحافظ نور الدين على بن أبي بكر.

الطبغة الثانية، دار الكتاب العربي ١٣٨٧ هــ ١٩٦٧ م.

١٣٥ - المحصول في علم أصول الفقه.

لفخر الدين الرازي.

تحقيق دا طه جابر العلواني.

### ١٢٢ - الكاشف عن المحصول.

للأصفهاني: شمس الدين: محمد بن محمود.

مخطوط. يوجد له نسخة في دار الكتب المصرية برقم (٤٧٣) أصول فقه. **٩٢٣ - الكامل في الض**عفاء.

لابن عدي: عبد الله بن عدي الجرجاني.

الطبعة الأولى عام ١٩٨٤م، دار الفكر بيروت.

١٢٤ – الكتاب.

۱۱۰ – الحتاب.

لسيبويه: أبي بشر: عمرو بن عثمان. تحقيق: عبد السلام هارون.

الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩ م.

١٢٥– اكتشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.

للزمخشري: جار الله: محمود بن عمر. دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

١٢٦ - كشف الأسرار عن أصول فخر البزدوي.

للبخاري: عبد العزيز.

سبق راجع ٥ أصول البزدوي رقم (١٢).

17٧ - كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة

للعجلوني: اسماعيل بن محمد الجراحي.

علق عليه وصححه: أحمد القلاش.

نشر وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي، حلب، مطبعة الفنون. ١٣٨ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.

لحاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله.

الطبعة الثالثة عام ١٣٨٧ هـ.

تحقیق د/ محمد کامل برکات.

طبع دار المدني جده ١٤٠٥ هـ، من منشورات جامعة أم القرى.

١٤٢ - المستدرك على الصحيحين.

للحاكم: أبي عبد الله النيسابوري.

الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية \_ حلّب \_.

15٣ - المستصفى من علم الأصول.

للغرالي: أبي حامد: محمد بن محمد بن محمد.

دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق مصر عام

۱۳۲۶هـ.

١٤٤ - مسلم الثبوت في أصول الفقه.

لمحب الدين بن عبد الشكور.

مطبوع مع شرحه: ﴿ فُواتِحَ الرحموت ﴾ قد سبق برقم (١١٨) .

1 ٤٥ – المسند.

للإمام أحمد بن محمد بن حنبل.

دار صادر بیروت.

١٤٦ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.

للفيومي: أحمد بن محمد بن علي.

المكتبة العلمية بيروت.

١٤٧ - المصنف.

لعبد الرزاق بن همام الصنعاني.

تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ – المكتب الإسلامي بيروت.

١٤٨ – المعارف.

لابن قتيبة: محمد بن عبد الله بن مسلم.

الطبعة الأولى عام ١٣٩٩ هـ، مطابع الفرزدق بالرياض، منشورات جامعة الإمام

محمد بن سعود الإسلامية.

١٣٦- المحصول في علم الأصول.

لابن العربي: أبي بكر: محمد بن عبد الله. مخقيق: الحسين بن محمد التأويل.

مطبوع على الآلة الكاتبة.

۱۳۷ – المحلي.

لابن حزم الظاهري.

تصحيح زايد بن أبي المكارم حسن.

نشر مكتبة الجمهورية بمصر عام ١٩٦٧م.

١٣٨ - مختصر ابن الحاجب في الأصول.

لابن الحاجب: عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي الدويني الإسنائي.

طبع مع شرحه: (بيان المختصر ) سبق برقم (٢٦).

ورجعت إلى النسخة المطبوعة مع شرح عضد الدين الأيجي قد سبق برقم (٨٨).

١٣٩– مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان.

للأمام أبي محمد: عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني المكي. الطبعة الثانية، منشورات الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت.

١٤٠ – مسائل الخلاف في أصول الفقه.

للصيمري: أبي عبد الله: الحسين بن علي بن محمد بن جعفر.

تحقيق الشيخ: راشد بن علي الحاي. مطبوع على الآلة الكاتبة.

١٤١ - المساعد على تسهيل الفوائد.

لابن عقيل: بهاء الدين: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله العقيلي القرشي الهاشمي.

نحقيق وتقديم د/ ثروت عكاشة. الطبعة الرابعة، دار المعارف ــ القاهرة.

١٤٩ - المعالم في أصول الفقه.

لفخر الدين الرازي.

مخطوط يوجد له نسخة في المكتبة الأزهرية برقم (١١٧) أصول الفقه. • 10- المعتمد في أصول الفقه.

لأبي الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب.

تحقيق وتهذيب: محمد حميد الله بالتعاون مع محمد بكر، وحسن حنفي. طبع عام ١٣٨٤ هـ، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية دمشق.

١٥١ – معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية.

لعمر رضا كحالة.

الناشر: مكتبة المتنبي، دار إحياء التراث العربي بيروت. 107 – المغني في أصول الفقه.

للخبازي: أبي محمد: عمر بن محمد بن عمر. تخقيق: د/ محمد مظهر بقا.

الطبعة الأولى عام ١٤٠٣هـ، منشورات جامعة أم القرى.

107 - المفصل.

لجار الله الزمخشري. الطبعة الثانية، دار الجيل للنشر والتوزيع، بيروت.

١٥٤ – المفضل في شرح أبيات المفصل.

لبدر الدين: محمد بن أبي فراس النعساني الحلبي.

طبع في ذيل المفصل في دار الجيل بيروت. 100- المقرب.

لابن عصفور: على بن مؤمن.

تخقيق: أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الله الجبوري. الطبعة الأولى عام ١٣٩١هـ، مطبعة العاني ــ بغداد. ١٥٦ ــ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم.

لابن الجوزي: أبي الفرج عبد الرحمن.

الطبعة الأولى ــ الهند.

١٥٧ – المنتهى: ( منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل).

لابن الحاجب: عثمان بن عمر بن أبي بكر. الطبعة الأولى ١٣٢٦هـ ـ مطبعة السعادة.

١٥٨ – المنخول من تعليقات الأصول.

للغزالي: أبي حامد: محمد بن محمد.

تحقيق: د/ محمد حسن هيتو. الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ دار الفكر، دمشق.

١٥٩ - منهاج الوصول إلى عُلم الأصول.

للبيضاوي: القاضي ناصر الدين البيضاوي.

طبع مع شرحه لابن السبكي قد سبق برقم (٢).

طبع مع شرحه للأسنوي : ( نهاية السول ) سيأتي برقم (١٦٩). طبع مع شرحه للأصفهاني: ( شرح المنهاج للبيضاوي )، قد سبق برقم (٩٦).

١٦٠ - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد.

للسلمي: عبد الرحمن بن محمد، مجير الدين. الطبعة الأولى عام ١٣٨٤هـ، مطبعة المدني القاهرة.

١٦١ – المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي.

لابن تغري بردي: جمال الدين أبي المحاسن: يوسف الأتابكي. مخقيق: أحمد يوسف نجاتي.

طبع في مطبعة دار الكتب المصرية عام ١٣٧٥هـ.

١٦٢ - الموطأ.

للإمام مالك بن أنس.

صححه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي.

دار إحياء الكتب، طبع عام ١٣٧٠هـ - ١٩٥١م.

17٣ – ميزان الأصول في نتائج العقول.

لعلاء الدين السمرقندي: محمد بن أحمد، الحنفي.

تحقیق: د/ محمد زکی عبد البر.

الطبعة الأولى عام ١٤٠٤ هـ.

١٦٤ – ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي: أبي عبد الله: محمد بن أحمد.

الطبعة الأولى عام ١٣٨٢ هـ، عيسى البابي الحلبي بالقاهرة.

١٦٥ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.

لابن تغري بردي الأتابكي.

الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية. ١٦٦ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء.

للأنباري: عبد الرحمن بن محمد، كمال الدين، أبو البركات.

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. طبعة المدني \_ القاهرة ١٩٦٧م. ١٦٧ - نصب الراية لاحاديث الهداية.

للزيلعي: جمال الدين أبي محمد: عبد الله بن يوسف الحنفي.

الطبعة الأولى ١٣٥٧ هـ، طبع في مطبعة دار المأمون.

١٦٨ - نفائس الأصول في شرح المحصول.

للقرافي: أحمد بن ادريس، شهاب الدين.

تحقيق: الدكتور: عياضة بن نامي السلمي، والدكتور: عبد الرحمن بن عبد العزيز المطيري، والدكتور: عبد الكريم بن على النملة \_ المؤلف \_.

مطبوع على الآلة الكاتبة.

١٦٩ - نهاية السول في شرح منهاج الأصول.

للإسنوي: جمال الدين: عبد الرحيم بن الحسن.

طبع مع سلم الوصول لشرح نهاية السول قد سبق برقم (٧١).

١٧٠ - نهاية الوصول إلى دراية الأصول.

لصفى الدين الهندي: محمد بن عبد الرحيم.

مخطوط يوجد له نسخة في مكتبة طبقبو سراي في تركيا برقم (١٢٤٠).

ورجعت في بعض المواضع إلى نسخة أخرى مصورة من دار الكتب المصرية برقم (٥٧) أصول تيمور.

١٧١ - هدية العارفين ( أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ).

لاسماعيل باشا البغدادي.

طبع وكالة المعارف\_ تركيا.

١٧٢ - الوافي بالوفيات.

للصفدي: صلاح الدين: خليل بن أيك.

الطبعة الثانية عام ١٣٨١ هـ.

١٧٣ - الوصول إلى الأصول.

لابن برهان: أحمد بن على. تحقيق الدكتور: عبد الحميد على أبو زنيد.

طبع عام ١٤٠٣ هـ مكتبة المعارف.

١٧٤ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لابن خلكان: أحمد بن محمد، شمس الدين.

تحقيق: احسان عباس – دار الثقافة بيروت.

| ٣٠    | جمع                                                                               |            | رَفْحُ ثامنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠    | اسم الجمع                                                                         |            | عِير <i>((يَجُهُ)</i> (افَجَنَى فَهُوسُ المُوضُوعِــات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳.    | جمع قلة                                                                           | a1         | بربرمهر دبري<br>(مُنتي (الأوراد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44    | جمع كثرة                                                                          | ۹ –۳       | المقدمة المقد |
| ۲۲    | – استشكال وهو تعارض وقع بين كلام الأصوليين وكلام النحويين                         | ٣          | – الأسباب التي جعلتني أكتب في هذا الموضوع، وتبين أهميته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37    | - اختلاف الأصوليين في طرق الجمع بين الكلامين على أقوال                            | ٠, ٦       | - خطة البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٤    | – القول الأول                                                                     | · v        | – المنهج الذي نهجته في الكتابة فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44    | – القول الثاني                                                                    | ·          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٩    | – القول الثالث                                                                    | £ •-11     | التمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٠    | – القول الرابع                                                                    | 15         | - المطلب الأول: في تعريف العام لغة واصطلاحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠    | – القول الخامس                                                                    | ١٣         | أولاً تعريف العام لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                   | 1 £        | ثانياً: تعريف العام اصطلاحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | المبحث الأول                                                                      | 15         | تعريفات بعض الحنفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 78-81 | في تحرير محل النزاع في أقل الجمع                                                  | 10         | تعريفات أكثر الأصوليين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١    | أُولاً: الاشكال الواقع في تخرير محل النزاع                                        | Y• -19     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٨    | - اختلاف الأصوليين في الجواب عن ذلك الإشكال                                       | 71         | شرح التعريف المختار وبيان محترزاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٨    | - الجواب الأول:                                                                   | 70         | - المطلب الثاني: في صيغ العموم باختصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨    | – الاعتراض على هٰذا الجواب                                                        | ۲۸         | - المطلب الثالث: في حقيقة الجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٠    | - الجواب الثاني                                                                   | Y9         | – المطلب الرابع: في تقسيمات الجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۰۰    | - الاعتراض على هذا الجواب                                                         | Y4         | الجمع المعرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01    | - تنبيه في أن لفظ الجمع إذا عرف صار للعموم مطلقاً                                 |            | الجمع المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥١    | - موقفي من الأجوبة السابقة والاعتراضات عليها                                      | _ Y9<br>Y9 | جمع السلامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 00    | <ul> <li>ثانياً: ليس محل الخلاف في معنى لفظ الجمع المركب من (ج. م. ع.)</li> </ul> |            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                   | ٣٠         | جمع التكسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ٧٤ | - الاعتراض على ذلك                                                      | ۸۰           | <ul> <li>ثالثًا: ليس محل الخلاف في لفظ ( الجماعة )</li> </ul> |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ٧٤ | - الجواب عن ذلك الاعتراض                                                |              | - رابعًا: ليس محل الخلاف تعبير الاثنين عن نفسيهما بضمير       |
| 10 | - ثالثًا محمد بن الحسن، رابعًا البزدوي، خامسًا: النسفي                  | ٥٩           | لجمع                                                          |
| ٧٦ | - سادساً: الكمال بن الهمام، سابعاً: السمرقندي، ثامناً الأسمندي          |              | - خامسًا: ليس محل الخلاف مدلول مثل قوله تعالى: ﴿ فقد صغت      |
| 77 | <ul> <li>تاسعاً : عبد العزيز البخاري، عاشراً: ابن عبد الشكور</li> </ul> | ٦٠           | قلوبكما ﴾                                                     |
| ٧٦ | - حادي عشر: السرخسي، ثاني عشر: الحنفية جميعاً                           | 11           | – الخلاصة في تخرير محل النزاع                                 |
| ٧٧ | * من المالكية                                                           | ٦٤           | – معنى قولهم : « أقل الجمع إثنان أو ثلاثة »                   |
| ٧٧ | – أولاً: الإمام مالك                                                    |              |                                                               |
| ٧٩ | - اعتراض على ذلك                                                        |              | المبحث الثاني                                                 |
| ۸. | - الجواب عن ذلك الاعتراض                                                |              | في المذهب الأول وهو: أن أقل الجمع ثلاثة                       |
| ۸۱ | - ثانياً: أبو تمام البصري، ثالثاً: القاضي عبد الوهاب المالكي            | 170 -70      | ويطلق على الاثنين والواحد مجازًا                              |
| Á١ | – رابعاً: ابن الحاجب                                                    | 40 - TV      | – المطلب الأول: في القائلين بذلك المذهب                       |
| ۸۲ | - الرد على قول من قال: إن ابن الحاجب اختار أن أقل الجمع اثنان           | - 77         | – من الصحابة                                                  |
| ۸۲ | – خامساً: أبو بكر ابن العربي                                            | ٧٢           | – أولاً: عثمان بن عفان رضي الله عنه                           |
| ۸۲ | - الرد على من نسب إلى ابن العربي القول بأن أقل الجمع اثنان              | ٦٨           | - الرد على من نسب إلى عثمان أنه يقول: إن أقل الجمع اثنان      |
| ۸۳ | <ul> <li>سادساً: أكثر المالكية</li> </ul>                               | 79           | – ثانيًا: عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنه ـ                   |
| ۸۳ | * من الشافعية                                                           | ٦٩           | – ثالثًا: ابن مسعود ــ رضي الله عنه ــ                        |
| ۸۳ | - أولاً: الإمام الشافعي                                                 | ٧٠           | - اعتراض العلائي على ذلك                                      |
| ۸٥ | - ثانيًا: امام الحرمين، ثالثًا: الإمام الرازي، رابعًا: البيضاوي         | ٧١           | - الجواب عن ذلك الاعتراض                                      |
| ۸٥ | -خامساً: أبو اسحاق الشيرازي                                             | ٧٢           | - رابعاً: أكثر الصحابة                                        |
| ۲λ | <ul> <li>سادساً: القفال الشاشي</li> </ul>                               | ٧٧           | * من الحنفية                                                  |
| ۲λ | - الجواب عمن قال بأن مذهب القفال: أن أقل الجمع اثنان                    | <b>`VY</b> . | – أولاً: الإمام أبو حنيفة                                     |
| ۸۷ | – سابعًا: تاج الدين ابن السبكي، ثامنًا: أبو بكر ابن فورك                | ٧٣           | – ثانيا: أبو يوسف                                             |
|    |                                                                         |              |                                                               |

| 9 £     | - ثانياً: جْمهور النحاة                                        |     | - تاسعاً: الماوردي، عاشراً: أبن السمعاني، حادي عشر: أكثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90      | - ثالثًا: أكثر أهل اللغة                                       | AY  | الشافعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | - المطلب الثاني: أدلة القائلين: إن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق | ٨٨  | * من الحنابلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 170 -97 | على الاثنين والواحد مجازًا                                     | ٨٨  | - أولاً: الإمام أحمد ······                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97      | – الدليل الأول<br>- الدليل الأول                               | ٨٩  | – ثانيًا: أبو يعلى، ثالثًا: أبو الخطاب، رابعًا: ابن قدامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 99      | - الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الدليل                          | ٨٩  | - خامساً: الطوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 99      | - الاعتراض الأول                                               | 9.  | - سادساً: الفتوخي الحنبلي، سابعاً: الخرقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1     | - الجواب عن ذلك الاعتراض                                       | ٩٠  | - ثامناً: المجد بن تيمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.7     | - الاعتراض الثاني                                              | ٩٠  | - تاسعاً: أكثر الحنابلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5     | - الأجوية عن ذلك الاعتراض                                      | ٩٠  | - الرد على من قال بأن جميع الحنابلة قالوا بأن أقل الجمع ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.5     | - الجواب الأول                                                 | 9.1 | الا من الظاهرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠٤     | - الجواب الثاني · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 41  | - ابن حزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.0     | الجواب الثالث                                                  | 91  | * من المعتزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.0     | - الجواب الرابع، والاعتراضات عليه والأجوبة عنها                | 91  | - أولاً: أبو هاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.9     | الدليل الثاني                                                  | 91  | - ثانيًا: محمد بن شجاع الثلجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.9     | - الاعتراض عليه                                                | 9.4 | - ثالثًا: أبو الحسين البصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.     | - الجواب عنه                                                   | ٩٢  | · رابعًا: مشائخ المعتزلة أو جماعتهم أو عامتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.     | - الدليل الثالث ``                                             | ٩٢  | عامة الفقهاء، أو أكثر الفقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111     | العيق الثان - الدليل الرابع                                    | ٩٣  | · جمهور الأصوليين أو الأكثرين منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117     | <b>G</b> -                                                     | 94  | أكثر المتكلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | - الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الدليل                          | 9.5 | من أهل اللغة والنحو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117     |                                                                | ٩٤  | أولاً: سيبويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117     | - الجواب عن ذلك الاعتراض                                       | 9.5 | ر الرد على من نسب إلى سيبويه القول بأن أقل الجمع اثنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۱۳     | – الاعتراض الثاني                                              | 72  | الما الماسية ا |

| 177      | - الدليل الثالث عشر                                       | 111   | - الجواب عن ذلك الاعتراض |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| ١٢٣      | - الدليل الرابع عشر                                       | 111   | - الاعتراض الثالث        |
| ۱۲۳      | - الدليل الخامس عشر                                       | 111   | - الجواب عنه             |
| ١٢٣      | - الدليل السادس عشر                                       | 118   | - الدليل الخامس          |
| 175      | - الدليل السابع عشر  ·······                              | 110   | - الاعتراض عليه          |
| ١٢٤      | - الدليل الثامن عشر                                       | 110   | - الجواب عن هذا الاعتراض |
| 178      | - الدليل التاسع عشر                                       | 1117  | - الدليل السادس          |
| 178      | – الاعتراض على هذا الدليل                                 | 111   | - الاعتراض عليه          |
| 110      | - الدليل العشرون                                          | 111   | الجواب عن هذا الاعتراض   |
| 110      | – الدليل الواحد والعشرون ·                                | 117   | الدليل السابع            |
|          |                                                           | 117   | الاعتراض عليه            |
|          | المبحث الثالث                                             | 114   | الجواب عنه               |
|          | في المذهب الثاني وهو: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ويطلق على | 117   | الدليل الثامن            |
| 171-171  | " الاثنين مجازًا، ولا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازًا | 114   | الدليل التاسع            |
| 177      | – أدلة هذا المذهب                                         | 119   | الدليل العاشر            |
| ١٢٦      | - الرد على ذلك                                            | 119   | الاعتراض عليه            |
|          |                                                           | 119   | الجواب عن ذلك الاعتراض   |
|          | المبحث الرابع                                             | 17.   | الدليل الحادي عشر        |
|          | في المذهب الثالث وهو: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ولا يطلق  | 17.   | الاعتراض عليه            |
| 171 -111 | على اثنين لا حقيقة ولا مجازًا                             | 171   | الجواب عن ذلك الاعتراض   |
| 147      | - الأدلة على هذا المذهب ومناقشتها                         | 171   | الدليل الثاني عشر        |
| 147      | – الدليل الأول                                            | - 144 | الاعتراض عليه            |
|          |                                                           | 1     |                          |
| 117      | – الجواب عنه                                              | 177   | الجواب عن ذلك الاعتراض   |

| 129    | * من الشافعية                                                                                    | 179     | – الدليل الثاني ·····                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 189    | - أولاً: الاستاذ أبو اسحاق الاسفراييني ··································                        | ١٣٠     | – الجواب عنه                                                  |
| ١٤٠    | ود . و سد به ساعت . سویتي                                                                        | 18.     | - موقف بعض الأصوليين من هذا المذهب                            |
|        | - نابي: بهو صنعة مراجي<br>- بيان أن كلام الغزالي في المستصفى يدل على أن مذهبه هو: أن             |         |                                                               |
| ٤١-١٤٠ | أقل الجمع اثنان                                                                                  |         | المبحث الخامس                                                 |
| 188    | اقل الجمع الناك                                                                                  | 789-188 | في المذهب الرابع وهو: أن أقل الجمع اثنان حقيقة                |
| 127    | - بيان أن الصحيح من مذهبه هو: أن أقل الجمع أثنان                                                 | 10177   | – المطلب الأول: في القائلين بهذا المذهب                       |
| 184    | - بيان ان الصنعيع من منطقة - الله المنطقة - الله المنطقة - الله الله الله الله الله الله الله ال | 188     | * من الصحابة                                                  |
| 155    | – الله: بعض السحية<br>– الرد على من نسب القول بأن أقل الجمع اثنان إلى جميع الشافعية              | 177     | – أولاً: أبو بكر الصديق ــ رضي الله عنه ــ                    |
| ١٤٤    | * من الحنابلة                                                                                    | ١٣٣     | – ثانيًا: عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ                      |
| ١٤٤    | * من احدیده                                                                                      | ١٣٤     | – ثالثًا: زيد بن ثابت _ رضي الله عنه                          |
| 1 8 8  | - بعض الخابه                                                                                     | 150     | – رابعاً: بعض الصحابة                                         |
| 122    | * من العاهري                                                                                     |         | * من التابعين                                                 |
|        | - اولا : داود الطاهري                                                                            | ١٣٥     | – بعض التابعين                                                |
|        | - تانيا: محمد بن داود الطاهري                                                                    |         | * من الحنفية                                                  |
|        | - تالتا: جمهور الطاهرية                                                                          | 170     | – القاضي أبو جعفر السمناني                                    |
|        | - ابو الحسن الاشعري<br>- عامة الأشعرية                                                           | 177     | * من المالكية                                                 |
| 157    | - عامه الاشعرية                                                                                  | ١٣٦     | – أولاً: القاضي أبو بكر الباقلاني                             |
| 157    |                                                                                                  | 177     | - ثانياً: أبو الوليد الباجي                                   |
| 127    | – بعض المتكلمين ······                                                                           | 140     | - ثالثًا: أبو الحسن اللخمي                                    |
|        | – بعض المعتزلة                                                                                   | ١٣٨     | - رابعًا: عبد الملك بن الماجشون                               |
|        | – بعد الحدثين<br>أعرب عالم                                                                       | 189     | - خامساً: أصحاب مالك، أو المالكية                             |
|        | – من أهل اللغة والنحو                                                                            | 179     | - الرد على من نسب إلى المالكية كلهم القول بأن أقل الجمع اثنان |

| 109 | - الجواب الثالث عن الدليل الثاني                                              | ١٤٨     | - ثانياً: نفطويه                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 17. | – موقفي من هذا الجواب                                                         | 189     | - ثالثًا: الخليل بن أحمد                                      |
| ۱٦٠ | – الدليل الثالث                                                               | 189     | - رابعًا: أهل اللغة                                           |
| 171 | – الأجوبة عنه ······                                                          | 1 £ 9   | - الرد على من زعم أن أقل الجمع اثنان عند جميع أهل اللغة       |
| 171 | - الجواب الأول عن الدليل الثالث                                               |         | - الأصوليون الذين ذكروا هذا المذهب _ وهو أن أقل الجمع اثنان _ |
| 177 | – الاعتراض على هذا الجواب                                                     | 10.     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| ١٦٣ | – موقفي من هذا الاعتراض                                                       | 179-101 | * المطلب الثاني: في الأدلة على أن أقلَ الجمع اثنان            |
| 175 | – الجواب الثاني عن الدليل الثالث                                              | 101     | - الدليل الأول:                                               |
| 178 | <ul> <li>بيان أن هذا الجواب أصع من الجواب الأول</li> </ul>                    | 101     | - الأجوبة عنه                                                 |
| ١٦٤ | – الدليل الرابع                                                               | 101     | - الجواب الأول عن الدليل الأول                                |
| 178 | - الأجوبة عن هذا الدليل  ···································                  | 101     | - ما وجه إلى هذا الجواب من اعتراضات                           |
| 170 | - الجواب الأول عن الدليل الرابع                                               | 101     | - الاعتراض الأول                                              |
| 170 | - الجواب الثاني عن الدليل الرابع                                              | 100     | - الجواب عن هذا الاعتراض                                      |
| 170 | <ul> <li>بيان أن الجواب الثاني أولى من الجواب الأول</li> </ul>                | 100     | - الاعتراض الثاني                                             |
| AFI | — الدليل الخامس                                                               | 107     | - الجواب عن ذلك الاعتراض ···································· |
| ۸۲۱ | - الجواب عن هذا الدليل                                                        | ١٥٦     | - الجواب الثاني عن الدليل الأول                               |
| 179 | - الاعتراض على هذا الجواب                                                     | 107     | - موقفي من الجواب السابق                                      |
| 179 | – الجواب عن ذلك الاعتراض                                                      | ١٥٧     | – الدليل الثاني                                               |
| 17. | – الدليل السادس                                                               | ۱۰۸     | - الأجوبة عن هذا الدليل                                       |
| ۱۷۰ | - الأجوبة عن ذلك الدليل                                                       | ۱۰۸     | - الجواب الأول عن الدليل الثاني                               |
| ۱۷۰ | – الجواب الأول عن الدليل السادس                                               | ۸۵/     | - بيان أن هذا الجواب هو الصحيح                                |
| 171 | <ul> <li>بيان أن هذا الجواب هو أصح الأجوبة التي قبلت في هذا الدليل</li> </ul> | •       | - الجواب الثاني عن الدليل الثاني                              |
| ۱۷۱ | - ما وجه إلى هذا الجواب من اعتراضات والجواب عنها ·············                | 109     | - موقفي من هذا الجواب                                         |
|     |                                                                               |         | •                                                             |

| ۸۳  |                                                            | تراض الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | – الاع:      |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | – الجواب عنه                                               | اب عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| ۸٥  | – اعتراض العبري على ذلك                                    | راض الثانيراض الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - الاعت      |
| ۸٦  | - الجواب عن اعتراض العبري                                  | اب الأول عن ذلك الاعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| ٨٦  | – الجواب الثاني عن الدليل السابع                           | ب الثاني عن ذلك الاعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -<br>- الجوا |
| ۸۷  | – الجواب الثالث عن الدليل السابع                           | ي من الجواب الثاني عن ذلك الاعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| ٨٨  | – موقفي من ذلك الدليل                                      | ي ال المراب المدين المراب المدين المراب المر |              |
| ۹٠  | – اعتراض العلائي على ما سبق                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ۹ ۰ | – الجواب عنه                                               | ب الثالث عن الدليل السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| ۹۲  | – الدليل الثامن                                            | راض على هذا الجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| ٩٣  | – الأجوبة عن ذلك الدليل                                    | ب عن هذا الاعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| ٩٣  | – الجواب الأول عن الدليل الثامن                            | ب الرابع عن الدليل السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| ۹٤  | – الاعتراض على هذا الجواب                                  | راض على هذا الجوابراض على هذا الجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| ٩٤  | - الجواب عن ذلك الاعتراض                                   | ب عن هذا الاعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - الجواء     |
| ۹٤. | - موقفي من هذا الجواب ···································· | ب الخامس عن الدليل السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - الجواد     |
| 9 £ | عوصي عن مسا بهبوب<br>- الجواب الثاني عن الدليل الثامن      | ب السادس عن الدليل السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - الجواد     |
| 90  |                                                            | ب السابع عن الدليل السادسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - الجواد     |
|     | – بيان أن هذا الجواب ـ وهو الجواب الثاني ــ هو الأصح       | اض على الجواب السابعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - الاعتر     |
| ٩٧  | – الدليل التاسع                                            | ب عن الاعتراض السابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - الجوار     |
| ٩٧  | – الأجوبة عن هذا الدليل                                    | السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| ٩٧  | - الجواب الأول عن الدليل التاسع                            | بة عن ذلك الدليلبة عن ذلك الدليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            |
| ٨P  | – الجواب الثاني عن الدليل التاسع                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - الحاد      |
| ۸۸  | - الجواب الثالث عن الدليل التاسع                           | ب الاول عن الدليل السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بان أد       |
| ٩٨  | – الاعتراض على الجواب الثالث                               | ن هذا الجواب هو أقرب الأجوبة إلى الصحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 99  | – الدليل العاشر                                            | إض على الجواب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الاعتر       |
|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| 417  | – الاعتراض على ذلك                                                           | 199        | - الجواب عنه                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | - ترجيح الجواب الصحيح عن حديث ( الاثنان فما فوقهما جماعة)                    | 199        | - الدليل الحادي عشر                                                       |
| 414  | واسباب ذلك                                                                   | ۲          | - الجواب عنه<br>- الجواب عنه                                              |
| 177  | – الدليل الثالث عشر ·················                                        | ۲          | - الدليل الثاني عشر                                                       |
| ***  | - الأجوبة عن ذلك                                                             | 7.1        | - الأجوية عنه                                                             |
| 777  | <ul> <li>الجواب الأول عن الدليل الثالث عشر</li> </ul>                        | Y+1        | - الجواب الأول عن الدليل الثاني عشر                                       |
| 377  | – الجواب الثاني عن الدليل الثالث عشر  ··················                     |            | - الجواب الثاني عن الدليل الثاني عشر يحمل حديث « الاثنان فما              |
| 440  | - الجواب الثالث عن الدليل الثالث عشر                                         | ۲۱۰        | وقهما جماعة ) على معان آخر                                                |
| 777  | - الاعتراض على الجواب الثالث                                                 | ۲۱۰        | - أولاً: يحمل على حصول فضيلة الجماعة في الصلاة                            |
| 777  | - الجواب الرابع عن الدليل الثالث عشر                                         | 717        | - الاعتراض على ذلك                                                        |
| 777  | - الجواب الخامس عن الدليل الثالث عشر ·······                                 | 717        | - الجواب عن ذلك الاعتراض                                                  |
| ***  | – الجواب السادس عن الدليل الثالث عشر<br>— الجواب السادس عن الدليل الثالث عشر | 717        | - ثانيًا: يحمل على أن المراد بالاثنين جماعة السفر                         |
| 777  | - الراجع من تلك الأجوبة<br>-                                                 | 718        | - الاعتراضان اللذان وجها إلى ذلك                                          |
| 777  | – الدليل الرابع عشر                                                          | 317        | - الاعتراض الأول                                                          |
| ryv. | – الأجوبة عن هذا الدليل                                                      | 710        | - الاعتراض الثاني                                                         |
| 111  | - الجواب الأول عن الدليل الرابع عشر                                          | <b>Y10</b> | - ثالثًا: حملة على أن المراد بالاثنين جماعة في صلاة الجمعة ······         |
| 44   | - الجواب الثاني عن الدليل الرابع عشر                                         | 710        | - الاعتراض على ذلك                                                        |
|      | - الجواب الثالث عن الدليل الرابع عشر                                         |            | - رابعًا: حمله على أن للاثنين حكم الجمع في بعض الأحكام                    |
|      | - الاعتراض على الجواب الثالث                                                 | Y10        | ريدا الله على المولين المراجع في بالماء المام                             |
| ٣١   | - الجواب عن ذلك الاعتراض                                                     | 717        | - الاعتراض على ذلك                                                        |
| ۳۱   | البواب الرابع عن الدليل الرابغ عشر                                           | 717        | رد عنواس على منت<br>- خامساً: يحمل على أنه ورد في حبم الاصطفاف خلف الإمام |
| ۳۲ . | الجواب الخامس عن الدليل الرابع عشر                                           | 714        | - الاعتراض على ذلك ···································                    |
| ٣٢ . | - الجواب السادس عن الدليل الرابع عشر                                         | Y1V        |                                                                           |
|      | - الجواب السادس عن العدين الراح                                              | 111        | - الجواب الثالث عن الدليل الثاني عشر                                      |

| 40.    | – الأجوبة عنه :                                                        | 777     | - الجواب السابع عن الدليل الرابع عشر                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲0٠    | – الجواب الأول عن الدليل الأول                                         | 777     | - الدليل الخامس عشر                                                 |
| 101    | - الجواب الثاني عن الدليل الأول                                        | 772     | - الأجوبة عن هذا الدليل:                                            |
| 101    | – الدليل الثاني ······                                                 | 778     | - الجواب الإجمالي عن الدليل الخامس عشر                              |
| 101    | -<br>الجواب عنه                                                        | 772     | - الجواب التفصيلي عن الدليل الخامس عشر                              |
| 707    | – الدليل الثالث                                                        | 777     | - الدليل السادس عشر                                                 |
| 707    | - الجواب عنه                                                           | 777     | - الجواب عنه                                                        |
| 708    | – الدليل الرابع                                                        | 777     | - الدليل السابع عشر                                                 |
| 707    | – الجواب عنه                                                           | 777     | - الأجوبة عنه                                                       |
|        | •                                                                      | ۲۳۸     | - الجواب الأول عن الدليل السابع عشر                                 |
|        | المبحث السابع                                                          | 779     | - الجواب الثاني عن الدليل السابع عشر                                |
| 0V-Y0£ | في المذهب السادس: وهو التوقف                                           |         |                                                                     |
| 405    | -<br>- سبب حكاية هذا المذهب عن الآمدي                                  |         | المبحث السادس                                                       |
| Y00    | – <b>موقفي من ذلك</b>                                                  | 707-72. | في المذهب الخامس وهو: أن أقل الجمع واحد حقيقة                       |
|        | ·                                                                      | 7 £ 1   | - المطلب الأول: في القائلين: إن أقل الجمع واحد                      |
|        | المبحث الثامن                                                          | 7 £ 1   | - نسبة هذا المذهب إلى إمام الحرمين وأبي حامد الاسفراييني            |
|        | في المذهب السابع وهو: التفرقة بين جمع الكثرة وجمع القلة                | 757     | - بيان أن هذه النسبة ليست صحيحة                                     |
| 707-Y0 | ومناقشته                                                               |         | - المطلب الثاني: في موقف بعض العلماء من اطلاق لفظ الجمع             |
|        |                                                                        | 757     | ىلى الواحد                                                          |
|        | المبحث التاسع                                                          | 757     | - المطلب الثالث: في موقف بعض العلماء من قول إمام الحرمينِ           |
|        |                                                                        | 454     | - موقفي من ذلك                                                      |
|        | في المذهب الثامن وهو، التفريق بين جمع الازواج وجمع الافراد             | 160     | - U Ç J                                                             |
| ۸۵۲    | في المذهب الثامن وهو، التفريق بين جمع الأزواج وجمع الأفراد<br>ومناقشته | 70.     | ر عي .<br>- المطلب الرابع في الأدلة على أن أقل الجمع واحد ومناقشتها |
| ۸٥٢    |                                                                        | •       | - ·                                                                 |

| ۸۱.  | الفهارس                                        |
|------|------------------------------------------------|
| 7.1  | ماري الآيات                                    |
| 'λλ  | ثانيا: فهرس الأحاديث                           |
| ۸۹.  | ثالثًا: فهرس الآثار                            |
| ۹.   | رابعًا: فهرس الأشعار                           |
| ۹١   | خامساً: فهرس الأعلام                           |
| 11 £ | سادساً: فهرس الطوائف والفرق والمذاهب والجماعات |
| 11   | سابعًا: فهرس المراجع والمصادر                  |
| ٤٤   | ثامناً: فهرس الموضوعات                         |

\* \* \*

### صدر للمؤلف من كتب أصول الفقه

أولاً : شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول للأصفهاني . دراسة وتحقيق وتعليق ( مجلدان).

> ثانياً : الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. تأليف (غلاف).

ثالثًا : إثبات العقوبات بالقياس.

( غلاف).

رابعًا: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة. دراسة وتحقيق وتعليق ( ثلاثة مجلدات ).

خامساً: الواجب الموسع عند الأصوليين.

تأليف ( مجلد) .

سادسًا: الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام. دراسة نظرية تطبيقية تأليف ( غلاف).

سابعًا: أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه . تأليف (مجلد).